



ٱلطَّبْعَة ٱلثَّانِيَة ١٤٣٧هـ ـ ٢٠١٦م

#### جُقوق الطَّبِع عَجِفُوطَ ة

تُطلب جميع كتبنا من:

#### دار القلم \_ دمشق

هاتف: ۲۲۲۹٬۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٤٥٢٣

www.alkalam-sy.com

#### الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) ص.ب: ۱۱۳/٦۰۱۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

#### دار البشير \_ جــدة

۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۲۵۷۲۲۱ فاکس: ۲۸۹۰۶



## **قلوبُ** تهوى العطاء

#### الدكتورت نتيستي باشا

استشاري أمراض القلب في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة زميل الكليات الملكية للأطباء في لندن وغلاسجو وإيرلندا زميل الكلية الأمريكية لأطباء القلب





### المحتويات

| 10  | <u>قــــ</u> دمة                         | • الـ  |
|-----|------------------------------------------|--------|
| ۱۸. | ٣٦٦: قلوب ترجو من الله العطاء            | الليلة |
| ۲٠. | ٣٦٧: ربما أعطاك فمنعك                    | الليلة |
|     | ٣٦٨: التلذُّذ بالعطاء                    |        |
| ۲٤. | ٣٦٩: أيهما أكثر إسعاداً؟                 | الليلة |
| ۲٦. | ٣٧٠: من يعايش الحب؟                      | الليلة |
| ۲۸. | ٣٧١: رسالة إلى كلّ أبوين                 | الليلة |
| ٣٠. | ٣٧٢: قد رضيت قد رضيت!                    | الليلة |
| ٣٢. | ٣٧٣: لا تطرقوا المسامير في القلوب!       | الليلة |
| ٣٤. | ٣٧٤: أي طائر أنت؟                        | الليلة |
| ٣٦. | ٣٧٥: وَحِّدُوا وَلَا تَفُرِّقُوا         | الليلة |
| ٣٨. | ٣٧٦: ساعة من وقتك!                       | الليلة |
|     | ٣٧٧: ثماني مرات كذبت أمي عليّ! (١)       |        |
|     | ٣٧٨: ثماني مرات كذبت أمي عليّ ! (٢)      |        |
| ٤٤. | ٣٧٩: كلاب وفيّة                          | الليلة |
|     | ٣٨٠: ساعدني الطبيب مرة                   |        |
|     | ٣٨١: وَكَلْتُ إِلَى المحبوبِ أَمري كلَّه |        |
| ٥٠. | ٣٨٢: سعيد من كان له ولد كهذا!            | الليلة |



| 07                           | ٣٨٣: الرضا الرضا يا أهل الرضا!                    | الليلة                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٥٤                           | ٣٨٤: قصة حج مؤثرة(١)                              | الليلة                               |
| ٥٦.                          | ٣٨٥: قصة حج مؤثرة (٢)                             | الليلة                               |
| ٥٨                           | ٣٨٦: درس من الواقع!                               | الليلة                               |
| ٦٠.                          | ٣٨٧؛ لا أقدر لا أقدر                              | الليلة                               |
| 77                           | ٣٨٨: السحرُ الحلالُ                               | الليلة                               |
| ٦٤.                          | ٣٨٩: أحسنوا الظن                                  | الليلة                               |
| 77                           | ٣٩٠: من هو الأب؟                                  | الليلة                               |
| ٦٨                           | ٣٩١: لَولا البَلاء                                | الليلة                               |
|                              | ٣٩٢: الطب عطاء                                    |                                      |
|                              | ٣٩٣: المخْرَج بين يديك!                           |                                      |
| ٧٤                           | ٣٩٤: لماذا يُبتلى أهل الحق وينجو أهل الباطل؟      | الليلة                               |
|                              | ه٣٩٠: طبيب يستقبل مريضة!                          |                                      |
| ٧٨                           | ٣٩٦: رجل بأمّة                                    | الليلة                               |
| ٨.                           | ٣٩٧: الشيخ والببغاء                               | الليلة                               |
| ۸۲                           | ٣٩٨: ثق بربك                                      | الليلة                               |
|                              | 10. * ( *) t( · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                      |
| Λξ                           | ٢٩٩: لماذا العجله إدن؟!                           | الليلة                               |
| ٨٤                           | ٣٩٩: لماذا العجلة إذن؟!<br>• • ٤: انتبه للأولويات | الليلة                               |
| ۸٤.                          | ٠٠٤: انتبه للأولويات                              | الليلة<br>الليلة                     |
| Λ ξ<br>Λ ٦<br>Λ Λ            | ۰۰٪: انتبه للأولويات<br>۲۰٪: ماتت أمي!            | الليلة<br>الليلة<br>الليلة           |
| Λξ<br>Λ٦<br>ΛΛ<br><b>4</b> • | ٠٠٤: انتبه للأولويات                              | الليلة<br>الليلة<br>الليلة<br>الليلة |

V

| ٩٦   | الليلة ٥٠٤: فتح الأبواب                        |
|------|------------------------------------------------|
|      | الليلة ٤٠٦: لو عرفوك لأحبوك                    |
|      | الليلة ٧٠٤: الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف! |
|      | الليلة ٤٠٨: الحياة كالوردة                     |
|      | الليلة ٤٠٩: طفل أمريكي مسلم                    |
|      | الليلة ١٠٤: كاد يبيع الإسلام بعشرين بنساً!     |
|      | الليلة ٤١١: لا تحقرن من البشر أحداً            |
| 11•  | الليلة ٤١٢: يا نفسُ توبي فإنّ الموت قد حانا    |
| 117  | الليلة ٤١٣: ساقني الله إليك سوقاً              |
|      | الليلة ٤١٤: ليس بالمظهر يُحتَرم الإنسان        |
| 117  | الليلة ٤١٥: أما فيكم من بكى؟                   |
| ١١٨  | الليلة ٤١٦؛ لا ترقص على جرح غيرك               |
| 17 • | الليلة ٧١٤: رسائل مهجورة                       |
| 177  | الليلة ١٨٤: ما لي والناس؟!                     |
| 178  | الليلة ٤١٩: كفُّوا عن عيوب الناس               |
| 177  | الليلة ٢٠٤: أنت تصنع قيمتك                     |
| ١٢٨  | الليلة ٢١١؛ لا تقلقوا من تدابير البشر          |
| 14.  | الليلة ٢٢٤: ثق بالله أولاً ثم بنفسك            |
| 177  | الليلة ٤٢٣: خبرته في الحياة                    |
| ١٣٤  | الليلة ٢٤٤: إن كان فيها عتقك                   |
| ١٣٦  | الليلة ٤٢٥؛ عابد أم عالم                       |
|      | الليلة ٤٢٦؛ لا تنظر بل انظر                    |



| 1ξ*   | الليلة ٤٢٧: هكذا أخلاق العلماء     |
|-------|------------------------------------|
| 1 2 7 | الليلة ٤٢٨: درس عملي!              |
| 1     | الليلة ٤٢٩: بينك وبين ربك          |
| 731   | الليلة ٤٣٠: هلَّا فعلنا مثلهم؟!    |
| ١٤٨   | الليلة ٤٣١: رحم الله امرأة         |
| 10.   | الليلة ٤٣٢: هيئ لنا قميصاً         |
| 107   | الليلة ٤٣٣: لعل له عذراً وأنت تلوم |
| 108   | الليلة ٤٣٤: خير الأصحاب            |
| 107   | الليلة ٤٣٥: سخّره ليعمل لغيره      |
| \ o A | الليلة ٤٣٦: الصبر الجميل           |
| ١٦٠   | الليلة ٤٣٧: الصفح الجميل           |
| 771   | الليلة ٤٣٨: الهجر الجميل           |
| 178   | الليلة ٤٣٩: المبادئ فوق الذات      |
| 177   | الليلة ٤٤٠: أن تفقد أمك يعني       |
| ۸۶۸   | الليلة ٤٤١: بعثة إلى القرآن الكريم |
| \V•   | الليلة ٤٤٢: رَؤُوفٌ رَحِيمٌ        |
| 177   | الليلة ٤٤٣: كم تمنّيتُ وتمنيت؟     |
| 1V £  | الليلة ٤٤٤: اقرأ القرآن على        |
| 771   | الليلة ٥٤٤: استمتع بحياتك          |
| 1VA   | الليلة ٤٤٦: تعال معي إلى القصر     |
| ١٨٠   | الليلة ٤٤٧: عجباً لك يا ابن آدم!   |
| 147   | الليلة ٤٤٨؛ لن تحصوها              |

| ١٨٤  | الليلة ٤٤٩: ابنة هولاكو وعالِم                           |
|------|----------------------------------------------------------|
| ١٨٦  | الليلة ٤٥٠: خَفْ من ذنبك                                 |
|      | الليلة ٥١٤: أحسنوا الظن بالله                            |
|      | الليلة ٤٥٧: علَّمَهُ سرّ تفوقه!                          |
|      | الليلة ٤٥٣: لا تَصْلح إلا لي!                            |
| ١٩٤  | الليلة ٤٥٤: لحم!                                         |
| 197  | الليلة ه٥٠: لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا            |
|      | الليلة ٢٥٦: وصية أم                                      |
|      | الليلة ٤٥٧: الولد الكسول                                 |
|      | الليلة ٤٥٨: قصة الشيوخ الثلاثة                           |
|      | الليلة ٤٥٩: الخادم القنوع                                |
| ۲۰٦  | الليلة ٤٦٠: إذا كنتَ                                     |
| ۲•۸  | الليلة ٤٦١: الدعوة الصامتة                               |
| ۲۱۰  | الليلة ٤٦٧: اجعل عملك لله                                |
| Y    | الليلة ٤٦٣؛ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً |
| ۲۱٤  | الليلة ٤٦٤: مثلما تَدين تُدان                            |
| 717  | الليلة ٢٥٥: هكذا يكون الورع                              |
| ۲۱۸  | الليلة ٤٦٦: أكثروا من الاستغفار                          |
| 77 · | الليلة ٤٦٧: عبارات احذروها                               |
| 777  | الليلة ٤٦٨: لوحة السلام                                  |
|      | الليلة ٤٦٩: نصف ونصف                                     |
| 777  | الليلة ٤٧٠: من نافسك في دنياك                            |



|             | 1 "3 |      | • • | _     |             |
|-------------|------|------|-----|-------|-------------|
| <b>7</b> 77 |      | الله | تحب | عندما | الليلة ٣٧٤: |

| ؤه | أدا | يمكن | Ŋ | ٤: دَيْنٌ | ٧٤ | الليلة |  |
|----|-----|------|---|-----------|----|--------|--|
|----|-----|------|---|-----------|----|--------|--|

| 777 | الحرام | من فعل | ٤١: أخطر | الليلة ٥٧ |
|-----|--------|--------|----------|-----------|
|-----|--------|--------|----------|-----------|

| YTA | بمنظار | ينظر | : کلّ | : ٤٧٦ | الليلة |
|-----|--------|------|-------|-------|--------|
|-----|--------|------|-------|-------|--------|

| 7 . | ذنوبك؟ | كيف تمحو | : ٤٧٧ | الليلة |
|-----|--------|----------|-------|--------|
|-----|--------|----------|-------|--------|

| 7 | طفلة! | بنظر | السبع | الدنيا | عجائب | : ٤٧٨ | الليلة |
|---|-------|------|-------|--------|-------|-------|--------|
|---|-------|------|-------|--------|-------|-------|--------|

| 7 |  | م | سلا | Ķ | هو ا | هذا | : ٤١ | ٧٩ | لليلة | ١ |
|---|--|---|-----|---|------|-----|------|----|-------|---|
|---|--|---|-----|---|------|-----|------|----|-------|---|

| 7 £ 7 | وطاغية . | ا: عالِمٌ | الليلة ٨٠ |
|-------|----------|-----------|-----------|
|-------|----------|-----------|-----------|

| ۲ | ٤٨ | · | ذقنه | نتفو ا | : ٤٨١ | ليلة | الا |
|---|----|---|------|--------|-------|------|-----|
|   |    |   |      |        |       | **   |     |

| 70. | مال        | م. ر | و ادبان | : ٤٨٢ | الليلة |
|-----|------------|------|---------|-------|--------|
|     | <b>9</b> - | ( )  |         |       |        |

| 707   | <br>الثلاثة. | عله | الثمانية | : فضّلنا | ٤٨٣   | الليلة |
|-------|--------------|-----|----------|----------|-------|--------|
| 1 - 1 | <br>         |     | -0000    |          | 47.11 | -0000  |
|       |              |     |          |          |       |        |

|     |   |                                         |       | c   |    |        |         |        |   |
|-----|---|-----------------------------------------|-------|-----|----|--------|---------|--------|---|
| ~   | ~ |                                         | 1     | 1 1 |    | 4 W ** | 6 1 6   | *1 110 |   |
| ١ 4 | Z |                                         |       | 1 4 | 1. | 1.9    | : 2 / 2 | اللبله | п |
|     |   | *************************************** | • , _ |     |    |        |         |        |   |
|     |   |                                         |       |     |    |        |         | **     |   |

| ۲٥٦ <sub></sub> | أمل | للتأ | لحظات | : \$ 10 | الليلة |
|-----------------|-----|------|-------|---------|--------|
|-----------------|-----|------|-------|---------|--------|

| YOA | ٔ تکتب باطلاً . | التي لا | السبابة | الليلة ٢٨٦: |
|-----|-----------------|---------|---------|-------------|
|     |                 |         |         |             |

| 77. | . ! ? | يطيعني | وهو | أأفضحه | : ٤٨٧ | الليلة |
|-----|-------|--------|-----|--------|-------|--------|
|-----|-------|--------|-----|--------|-------|--------|

| ر | أرا | من | عجز ا | Y | : ٤٨٨ | الليلة |
|---|-----|----|-------|---|-------|--------|
|---|-----|----|-------|---|-------|--------|

| ۲٦ | ι ξ | لأنبائه؟ | الله | استجابة | سب | ٤٨٩: ما | الليلة |
|----|-----|----------|------|---------|----|---------|--------|
|    |     |          |      |         |    |         |        |

| ۲ | ٦ | ٦ | ۽ ر | ۵ | المة | شفافية | : ٤ | 9 | • 3 | لللا | 11 |
|---|---|---|-----|---|------|--------|-----|---|-----|------|----|
|   |   |   |     |   |      |        |     |   |     |      |    |

| Y 7 A | ام | حػ | ال | ، ن | ىك | هكذا | : ٤ | 91 | لىلة | ال |
|-------|----|----|----|-----|----|------|-----|----|------|----|
|       |    |    |    |     |    |      |     |    |      |    |

| YV• | الجلالة | أسرار لفظ | ٤٩: من | لليلة ٢ |
|-----|---------|-----------|--------|---------|
|-----|---------|-----------|--------|---------|

| 777            | ة ٤٩٣: فن الإتيكيت النبوي               | الليلة |
|----------------|-----------------------------------------|--------|
| <b>7 V E</b> . | ة ٤٩٤: لكل من ماتت صلاته                | الليلة |
|                | ة ٥٠٤: قمة البراءة                      |        |
|                | ة ٤٩٦: كن كقلم رصاص                     |        |
|                | ة ٤٩٧: مجالسة الصالحين                  |        |
|                | ة ٤٩٨: ما زال طعم الحلوى في فمي         |        |
|                | ة ٩٩٤: لو سَتَوْتَه بثوبِكَ             |        |
|                | ة ٠٠٠: أيامك وأنفاسك                    |        |
|                | ة ١٠٥: لله في كل شيء حكمة               |        |
|                | ة ٢٠٥: هل حدث معك شيء من هذا؟           |        |
|                | ة ٢٠٥: عسى أن يكون خيراً                |        |
| 798            | ة ٤٠٥: بين العلم والمال                 | الليلة |
| 797            | ة ٥٠٥: متى تكون المرأة زوجاً في القرآن؟ | الليلة |
|                | ة ٢٠٥: وقفة مع الحكماء                  |        |
| ٣٠٠.           | ة v v o : لا تقل لطفلك                  | الليلة |
| ٣٠٢.           | ة ٨٠٥: الأثر الطيب                      | الليلة |
| ٣٠٤.           | ة ٩٠٥: بينك وبين ربك                    | الليلة |
|                | ة ١٠٥: وفي السماء رزقكم                 |        |
| ٣٠٨.           | ة ١١٥: الوصول إلى الطريق                | الليلة |
| ٣١٠.           | ة ١٢٥: اعبدوه ليرضى                     |        |
|                | ة ١٣٥: أمي                              |        |
|                | ة ١٤ ه: بين محن الأمس ومحن اليوم        |        |

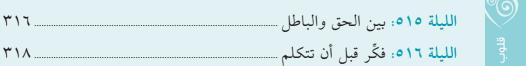

| ٣٢٠        | الليلة ١٧٥: أعظم محاكمة في التاريخ |
|------------|------------------------------------|
| <b>777</b> | الليلة ١٨٥: بذور ما خاب ساقيها     |

| ٣٢٤ | <br>المسير | يعظم | الهدف | ۱۰ ٥: بقدر | الليلة ٩ |
|-----|------------|------|-------|------------|----------|

| ٣٢٦ | أمي | تقله | لم | ما | :07. | الليلة |
|-----|-----|------|----|----|------|--------|
|-----|-----|------|----|----|------|--------|

| ΥΥΛ | والآخر | ۲۱ه: أنت | الليلة |
|-----|--------|----------|--------|
|-----|--------|----------|--------|

| ~~· | الثلاث! | ٥٢٢: النصائحُ | الليلة |
|-----|---------|---------------|--------|
|-----|---------|---------------|--------|

| <b>TTY</b> | ُدم! | ابن آ | مسكين | :074 | لليلة |
|------------|------|-------|-------|------|-------|
|------------|------|-------|-------|------|-------|

| TT { | الهم؟ | هذا | کل | لماذا | :07 & | الليلة |
|------|-------|-----|----|-------|-------|--------|
|------|-------|-----|----|-------|-------|--------|

| ٢٥: ادعوه ادعوه | الليلة |
|-----------------|--------|
|-----------------|--------|

| ۵: صلاتك نجاتك! | لة ٢٦ | لليا |
|-----------------|-------|------|
|-----------------|-------|------|

| ٤٣ | · | مسلماً؟ | جوبز» | «ستيف | کان | لو | ماذا | :011 | الليلة |
|----|---|---------|-------|-------|-----|----|------|------|--------|
|----|---|---------|-------|-------|-----|----|------|------|--------|

| ٢٤٠: لا تدع لليأس سبيلاً | يلا |  |  | ١ |  | L |  |  | ا | L |  | L | إ |  |  | ٠ | ل | Ĺ | ä | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١ | ٨ | / | , |  | • | ۲ | ۲ | ١ | • |  | ) | > | ) | ٥ | ٥ | 4 | 4 | ( | : | : | : | : |  | İ | Į | ۷ | 1 | • | ٠ | • |  |  | i | ; | ز | : | : | + | ن | Ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | l | l | ١ | ľ | ľ | ľ | ľ | ŗ | ŗ | Ĺ | ľ | ľ | ŗ | ľ | Ľ | Ľ | ŗ | ŗ | ľ | ľ | Ľ | ľ | ľ | ľ | ŗ | l | ŗ | Ĺ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | Ľ | ľ | ľ | ľ | ľ | Ľ | ن | ٢ | ٢ | Ċ | Ľ | ن |
|--------------------------|-----|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|--------------------------|-----|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T { { | ظلمات. | ٢٩: الظلم | الليلة |
|-------|--------|-----------|--------|
|-------|--------|-----------|--------|

| ٣٤٦ | الآخرة | مزرعة ا | فسك ابن | ۰ ۵۳: بنا | الليلة |
|-----|--------|---------|---------|-----------|--------|
|-----|--------|---------|---------|-----------|--------|

| ٣ | ٤٨    | <br>آد | لقہ | ء ا   | قار:  | ل ا | :01 | ۳١ | للة | لل |
|---|-------|--------|-----|-------|-------|-----|-----|----|-----|----|
|   | • , , | <br>•  | _   | ' ( 7 | , , – | _   | •   |    | -00 |    |

| 40 | الحكماء | , , | م∴ د  | :047 | للبلة | ال |
|----|---------|-----|-------|------|-------|----|
|    |         |     | - / - |      |       |    |

| Tot | عليهم | خافوا | :044 | لليلة | ال |
|-----|-------|-------|------|-------|----|
|-----|-------|-------|------|-------|----|

| ة ٣٥٤: وصية وحكمة ٣٥٤ |
|-----------------------|
|-----------------------|

| لة ٥٣٥: لماذا لماذا؟ | لما |
|----------------------|-----|
|----------------------|-----|

| <b>TOA</b> | كان أعظم! | حجبه الله عنا | ۵۳۱: ما | لليلة |
|------------|-----------|---------------|---------|-------|
|------------|-----------|---------------|---------|-------|

|     | O |
|-----|---|
| KO. |   |
|     |   |
|     |   |

| ٣٦٠         | الليلة ٧٣٥: وقفات مع الأذان                      |
|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>ሾ</b> ٦٢ |                                                  |
| ٣٦٤         | الليلة ٥٣٩: أجمل ما في حب الله                   |
| ٣٦٦         | الليلة ٤٠؛ أنت وأبناؤك                           |
| ٣٦٨         | الليلة ٤١٥: دعْهُ يركب معنا!                     |
| ٣٧٠         | الليلة ٤٢٥: عذراً عذراً                          |
| ٣٧٢         | الليلة ٤٣٠: وقفة مع النفس                        |
| ٣٧٤         | الليلة ٤٤٥: من عجائب القرآن                      |
| ٣٧٦         | الليلة ٥٤٥: معلم كشف الأسئلة                     |
| ٣٧٨         | الليلة ٤٦٥: الإمام الشافعي والإمام أحمد          |
| ٣٨٠         | الليلة ٤٧٥: آيات للتفكر للشاعر إبراهيم علي بديوي |
| ۳۸۳         | • المراجع                                        |
| ٣٨٧         | • مؤلفات الدكتور حسان شمسه باشا                  |

\* \* \*

# المقدمة

العطاء عطاءان.. عطاء من خالق الأكوان.. وعطاء الإنسان للإنسان.. وكيف يمكن لأحدٍ أن يتحدث عمًّا من به ذو الجلال والإحسان؟!. فهو وحده الذي يعطي.. وحده الذي يهب.. يمنح ما يشاء لمن يشاء بلاحساب ولا ميزان..

عمّ نتحدث؟.. عن نعمة الإيمان.. أم عن الأمن والأمان؟..

عن صحةٍ في الأبدان.. أم عن سكينةٍ في النفس والوجدان؟..

عن رحمةٍ بعباده ولطف وغفران.. أم عفوه عمن ضلّ في العصيان؟..

عمًّا أعدّ لِمنْ رضي عنهم في جنة الرضوان..

أم عن حبّه لمن عاش في طاعة الرحمن؟..

وكيف يُقارَن عطاء العبد الفقير.. بعطاء سيد الأكوان؟!.

ولكنه جلّ في علاه يريد من عباده.. أن يعطوا بسخاء وإحسان..

فعطاء الإنسان قوة سحرية تنبض في شرايين الحياة..

هو لسانٌ ينطق بالكلمة الطيبة.. أو الفعل الحسن فتترك أثراً خيّراً في نفوس الآخرين..

العطاء أن ترسم ابتسامة على شفاهٍ حُرمتْ منها أياماً وأياماً..

العطاء أن تبعث النور في عيونٍ تنظر للحياة بعدسات مظلمة..

العطاء أن تزرع الأمل في نفوسٍ يئستْ من الحياة..

والعطاء أنواع.. فالصفح عمن أساء إليك عطاء..

ودعاؤك لأخيك في ظهر الغيب عطاء..

وعدم الظن به والتماس العذر له عطاء..

والكف عن عرض أخيك عطاء..

وليست روعة الإنسان بما يملك.. بل بما يعطي ويمنح..

فالشمس كتلة من نار محرقة.. لكنها أعطت الكون أجمل ما عندها من دفء ونور..

ومهما كان شعور الأخذ والتلقِّي جميلاً.. إلا أن شعور العطاء والبذل هو أجمل وأرقى..

انظر إلى من حولك.. فكم من الناس من هو بحاجة إلى عطائك..

فليس أروع من أن تأخذ بيد تائه ٍ يتخبط في خطواته.. فتوصله إلى طريق الحق والصلاح..

وليس أروع من أن تشعر بمعاناة فقير عزيز النفس.. لا يُظهر حاجته لأحد.. يحمل همّ قوت يومه صباح مساء.. فتعطيه ما يُشعره بأن الدنيا لا زالت بخير.. وأنه لا زال في الناس من يشعر بالغير.. ويحب لهم الخير..

وليس أروع من أن تجلس إلى أمك أو أبيك.. وقد انتابهم شعورٌ بأنهم أصبحوا وحيدين لا يجدون من يجالسهم.. فتعطيهم من وقتك.. تصغي إليهم وهم يحدّثونك أحاديث الذكريات.. تلبي حاجاتهم.. تقضي أمورهم.. فتدخل على قلوبهم السعادة والسرور.. وتكسب منهم الرضا ومن الله القبول..

وليس أروع من أن تدخل على مريض يصارع آلام المرض ويكابد أحزانه.. فتتحدث إليه بكلمة طيبة تزرع في قلبه التفاؤل والأمل.. فتخف آلامه وتنقشع أحزانه..

فهل ذقت بعد هذا لذة العطاء؟.

ويأتي هذا الكتاب استمراراً لما منّ الله عليّ من المنح والعطايا..

فبعد قضاء (٣٦٥) ليلة في كتابيّ «سهرة عائلية في رياض الجنة» و«عندما يحلو المساء».. يطيب السهر مع «قلوب تهوى العطاء».. وما يليه «همسة في أذن زوجين»..

فنكمل معاً (٣٦٥) ليلة أخرى.. وفي كل ليلة موضوع مستقل بصفحتين.. على غرار الكتابين السابقين..

وإن كان في العمر بقية.. فسننهي سوية بإذن الله سلسلة «ألف ليلة وليلة للأسرة السعيدة»..

وأخيراً.. فما هذا الكتاب إلا من الله عطاء..

فإن لقى القبول فهذا عطاء العطاء..

وإن كان غير ذلك.. فقد أسأتُ إلى العطاء!..

أسأل الله تعالى المغفرة والقبول.. وأن يجعل فيه للناس خيراً ونفعاً..

ورحم الله من قال:

وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدَّهر ما كتبتْ يداهُ فلا تكتب بخطك غير شي أن تبراهُ اللهم إني أشهدك أني ما كتبت حرفاً.. إلا وابتغيت أن يسرّني في القيامة أن أراه..

فلا تنسوني في ظهر الغيب من دعوة صادقة.. فهي عندي أجمل من الدنيا وما فيها...

#### حسان شمسی باشا

جدة ٢٣ مارس (آذار) ٢٠١٤م الموافق ٢٢ جمادي الأولى ١٤٣٥هـ



#### قلوب ترجو من الله العطاء

﴿ كُلًّا نُمِدُّ هَـَـُؤُلَّآءِ وَهَــَؤُلَّآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠].

وهذه نِعَمُ الله تترى.. لا تُعَد ولا تُحْصَى..

ولرتابة النعمة وحلولها في وقتِها.. يتعوّدها الإنسان..

ثم يذهل عن المُنعم سبحانه.. فلا يتذكّره إلا حين الحاجة إليه..

وإذا كان العطاء في أمور الدين.. كأن يوفقك الله لقيام ليل وبرِّ وصدقات..

فهذا مؤشر طيب على حب الله لك..

أما إذا كان العطاء في أمـور الدنيا.. فإن الله يعطي الدنيا مَنْ يحب ومن لا يحب..

يقول رسول الله على: «إنَّ الله قسم بينكم أخلاقَكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإنَّ الله يُعطي الدُّنيا من يُحبُّ ومن لا يُحبُّ، ولا يُعطي الأُنيا من يُحبُّ ومن لا يُحبُّ، ولا يُعطي الإيمانَ إلَّا من أحبَّ»(١).

والشكر على العطاء ألا تعصى به من أعطاك..

فإذا استمر العطاء رغم المعاصى فإنما هو استدراج..

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: ٢٧١٤.

فالنبي ﷺ يقول: «إذا رأيتَ الله يُعطي العبدَ من الدنيا على مَعاصيه ما يُحِبُّ فإنما هو اسْتدراجُ» ثم تلا: ﴿فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُولَا فَإِنما هو اسْتدراجُ» ثم تلا: ﴿فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُولُونَ ﴾ أَبُولَا شَيْع حَتَّى إذا فَرحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُّبُلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤](١).

وعندما تعيش في ظلال قوله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٥].. وتتذكر عطاء الله في كل حين.. فلا تكبر ولا غرور.. ولا استعلاء على أحد من البشر..

فلا تنسب الفضل أو النجاح.. ولا السمعة أو الغنى إلى نفسك.. بل ردِّد دوماً ومن أعماق قلبك: ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٧٠].

لا تستكثر عملك فتراه من نفسك.. إنما عملك منّة من الله عليك..

ولا تغتر بعملك وتحسبه منجيك يوم الحساب.. يقول رسول الله على «لن يُدخِل أحداً عملُهُ الجنّة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: «لا، ولا أنا، إلّا أن يتغمّدني الله بفضل ورَحمة، فسدّدوا وقاربوا، ولا يَتمَنّين أحدُكمُ الموت: إمّا مُحسِناً فلعلّهُ أن يزداد خيراً، وإمّا مُسيئاً فلعلّهُ أن يَستَعتب «٢).

فاخشَ على نفسك من نفسك.. وعشْ بلمسةٍ من حنان مولاك جلّ في علاه.. أُرجِعِ الفضلَ كلُّه لله.. ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ [الجمعة: ٤].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.



#### ربما أعطاك فمنعك

أخت من الأخوات همّت بالسفر للعمرة.. ولكن سفرها تعثّر فحزنت.. وقالت في نفسها: أليس سفري في طاعة؟! فكيف أُمنع منه؟!.

يقول ابن عطاء الله السكندري:

«ربما أعطاك فمنعك..

وربما منعك فأعطاك..

وإذا كشف لك الحكمة في المنع.. عاد المنع عين العطاء»..

أي: ربما أعطاك الله تعالى ما تشتهيه نفسك..

فمنعَك التوفيق والطاعة والإقبال عليه..

وربما منعك ذلك الأمر أو جزءاً منه..

فأعطاك التوفيق والرضا والقبول..

وهكذا فقد يكون المنع في حقيقته عطاءً!..

والعطاء في جوهره منعاً!..

ولكن كيف يكون المنع في ذاته عطاءً؟.

فحين يرغب أحدنا أمراً فيُحرَم منه عندها يقف.. يُعيد حساباته ويتساءل..

ثمّ يزداد لجوءه إلى الله تعالى ويتمرّغ على بابه.. ويلزم الدعاء لعلّه يصيب بعضاً من رحمة الله..

يقول عطاء بن أبي رباح:

«متى أطلق الله لسانك بالدعاء..

فاعلم أنه يريد أن يُعطيك ما تشاء..

مهما عظم مرادك وعظم مطلبك».

وقد يبتغي الإنسان أشياء دنيويّة.. وهي محض شرّ له..

ولعدم علمه بالغيب يخال أن كلّ الخير فيها!..

ويستعجل الإنسان بدعاء الخير.. فإذا تأخر ما أراد إذا هو من القانطين..

وما يدري لعل الله ادّخر له خيراً مما سأل.. وأعطاه أفضل مما أراد!.

ولو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيراً..

أمّا أن يريد الإنسان أمراً دينيّاً وطاعةً يتقرّب بها إلى الله عَيْلُ فيُمنَع..

فلا بد من التوقف برهةً ينقب عن أسرار توارَت عنه!

فلربما كان هناك ذنبٌ أصرّ عليه.. أو كلمة قالها ولم يلق لها بالاً..

أو موقف غلبت عليه شهوة.. أو علاقة مشبوهة..

أو مظلمةٌ عند ضعيف دعا عليه.. أو أبوان لم يبرّهما..

وحين يفهم الإنسانُ لِمَ حُرِم حتى من الطاعة التي قد تصاحِبها معصية..

يرضى بل ويفرح لأنه يمشي بنور الله...

فما أشقاك الله إلا ليسعدك..

وما أخذ منك إلا ليعطيك..

وما أبكاك إلا ليضحكك..

وما حرمك إلا ليتفضل عليك..

وما ابتلاك.. إلا لأنه «أحبك»..



#### التلذُّذ بالعطاء

التلذُّذ بالأخذ يشترك فيه معظم البشر.. لكن التلذُّذ بالعطاء لا يعرفه سوى العظماء وأصحاب الأخلاق السامية..

يقول أحد الصالحين: في كل مرة أعطيتُ.. شعرتُ أنني أخذتُ نفس الذي أعطيت..

لأن فرحتي بما أعطيتُ.. لم تكن أقل من فرحة الذين أخذوا..

فبهجة العطاء تفوق لذة الأخذ..

ونحن عندما نُعطي.. في الواقع لا نعطي.. ولكننا نأخذ...

نأخذ تلك المشاعر الممتنّة.. والدعوات المخلصة.. ممّن أمددناهم بعطائنا..

فنسقي بها قلوباً عطشي إلى رحمة الله.. ونفوساً ظماًى إلى جوده وكرمه..

وعندما تكون دائم العطاء.. ستشعر أنك تستمدُّ من ربِّ العزة والجلال \_ وبفضل من الله تعالى \_ إحدى أسمى صفاته.. ألا وهي صفة الجود والكرم..

فأصحاب اليد العليا هم رموز كل عصر.. يجودون بمالهم.. ويضحُون بالغالي والنفيس بقلوب راضية..

يقدّمون راحة غيرهم على راحتهم وهنائهم.. ويسعون في قضاء حوائج الناس..

تعرفهم بسيماهم.. قلوبٌ هادئة.. وابتسامة راضية.. ونفوس مطمئنة.. هم أسعد أهل الأرض.. ولهم في السماء ذكرٌ حسن.. وأجر عظيم.. فذق لذة العطاء.. وإياك أن تحرم منها نفسك..

فمن كان جاهلاً بشيء أنت تعلمه.. فلا تبخل عليه بعلمك..

ومن كان عاجزاً عن فعل شيء أنت تقدر عليه.. فساعده بما أنت عليه قادر ..

وتذكَّر أنك بقدر ما تعطي.. ستلقى عليه الجزاء من الله.. ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أُجْرَ مَنْ أُحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠]..

يقول ﷺ: «أَحَبُّ العِبادِ إلى اللهِ تعالى أَنْفَعُهُمْ لِعيالِهِ»(١)..

والله يحب منهم من يكون نافعاً لهم ومعطاءً..

وإن كنتَ نسيتَ جميلاً أسديتَه إلى أحد من خلق الله.. فإن الله لا ينسى جمىلك..

لَا تُعْطِ شَـيْئًا لِتُعْطَى أَكْثَر مِنْهُ \_ رغم أنه مباح لعامة الناس \_ ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسُتَكُثرُ ﴾ [المدثر: ٦]..

ولَا يَكْثُر عَمَلَك فِي عَيْنَك.. فَإِنَّهُ فِيمَا أَنْعَمَ الله عَلَيْك وَأَعْطَاك قَلِيل. وإن كنتَ تعطى الناس على قدرك.. فإن الله سيعطيك على قدره..

ومن لا يعطى .. فوجوده وعدمه سواء ..

وعلى قدر عطائك يفتقدك الآخرون..

ولا تنسَ وأنت تعطى أن تدير ظهرك عن من تعطيه..

كى لا ترى حياءه عارياً أمام عينيك..

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع: ۱۷۲.



#### أيهما أكثر إسعادأ؟

• يروى أن طالباً وشيخه كانا يمشيان بين الحقول فشاهدا حذاء قديماً.. اعتقدا أنه لرجل فقير يعمل في أحد الحقول القريبة.. وأنه سيعود إليه بعد انتهاء عمله..

التفتَ الطالب إلى شيخه وقال: هيا بنا نمازح هذا العامل فنخبئ حذاءه.. ونختبئ وراء الشجيرات.. وعندما يأتي ليلبسه لا يعثر عليه فنرى دهشته وحيرته!..

أجابه الشيخ: «لا ينبغي يا بنيّ أن نسلّي أنفسنا على مشاعر الفقراء المساكين!..

وأنت غنيّ يمكنك أن تجلب لنفسك مزيداً من السعادة بأن تضع قطعاً نقدية داخل حذاءه.. ونختبئ لنشاهد مدى تأثير ذلك عليه».

أعجب الطالب بالاقتراح وقام بوضع قطع نقدية في حذاء ذلك العامل.. ثم اختبأ هو وشيخه خلف الشجيرات ليريا ردة فعل ذلك العامل الفقير.. وبعد برهة جاء عامل رث الثياب أنهى عمله في المزرعة ليأخذ حذاءه.. فوجئ العامل عندما وضع رجله في الحذاء أن هناك شيئاً داخله!.. وعندما أخرجها وجدها قطعاً من النقود.. وكذلك وجد في الحذاء الآخر.. نظر مليّاً إلى النقود وكرر النظر ليتأكد أنه لا يحلم..

وضع النقود في جيبه وهو يبكي.. ثم نظر إلى السماء مخاطباً ربه..

وهو يقول: أشكرك يا رب!.. لقد علمتَ أن زوجتي مريضة وأولادي جياع لا يجدون الخبز.. فأنقذْتني وإياهم من الهلاك!..

ظلّ يبكى ويبكى طويلاً شاكراً لهذه المنحة من السماء..

تأثر الطالب كثيراً.. وامتلأت عيناه بالدموع..

عندها قال له شيخه: ألستَ الآن أكثر سعادة من اقتراح تخبئة الحذاء؟!.

أجابه الطالب: لقد تعلمتُ درساً لن أنساه ما حييت..

لقد فهمتُ الآن معنى عبارة ما فهمتها من قبل: «عندما تعطي ستكون أكثر سروراً من أن تأخذ»!..

• وإن لم يكن عندك ما تعطيه.. أعطِ ابتسامة طيبة.. أو عبارة تُفرح بها قلبَ غيرك..

فالسعادة الحقيقية هي في العطاء وليس الأخذ ...

فما المرءُ إلا كثمرة إذا نضجتْ واحلوّت.. كان عليها أن تهبَ حلاوتها للآخرين..

فإن هي أمسكت حلاوتها على نفسها كان ذلك سبب عفنها وفسادها..

تعلَّموا العطاء حتّى في ظروفكم الخانقة..

تعلُّموا كيف تهدون النّور لمن حولكم..

وإن كانت خفاياكم حالكة!..

تعلّموا أن تهبوا لأحبابكم ابتسامة.. وإن كنتم تبكون!..

ابذلوا، فثواب العطاء سيمسح متاعبكم..

ويخبئ لكم فرجاً من حيث لاتحتسبون..



#### من يعايش الحب؟

• سُئل أحد الحكماء يوماً: ما الفرق بين من يتلفّظ الحب وبين من يعايشه؟. فقال الحكيم: سترون الآن..

دعاهم إلى وليمة وبدأ بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاههم.. ولم تدخل بعدُ إلى قلوبهم..

ثم أحضر لهم الحساء وسكبه لهم ..

وأحضر لكل واحد منهم ملعقة طولها «متر» كامل!..

اشترط عليهم أن يحتسوه بهذه الملعقة العجيبة!..

حاولوا جاهدين لكنهم لم يفلحوا.. فلم يستطع أحد منهم أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكب معظمه على الأرض!..

وقاموا جائعين في ذلك اليوم!..

ثم دعا الذين يحملون الحب في قلوبهم إلى نفس المائدة ..

أقبلوا والنور يتلألأ على وجوههم.. وقدّم لهم الملاعق الطويلة نفسها!. أخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء.. ثم مدّها إلى جاره الذي بجانبه فاحتساها..

وهكذا شبع الجميع وحمدوا الله على ما رزقهم..

عندها وقف الحكيم وقال:

«من يفكر على مائدة الحياة أن يُشبع نفسه فقط.. فسيبقى جائعاً..

ومن يفكر أن يُشبع أخاه.. فسيشبع الاثنان معاً»!..

• فهلا تعلّمنا كيف نشارك إخواننا أفراحهم وأتراحهم؟.

يقول عَلَيْه: «لا يُؤمن أحدكم حتّى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبّ لنفسه»(١)..

• سُئِلَ حكيم: أيّ خيرِ يستطيع فعله كل الناس؟.

قال: «حُبُّكَ الخير للناس»..

• وحب الخير للناس موهبة ربانية..

يقول ابن عباس على متحدثاً بنعمة الله عليه في ثلاث خصال:

«ما نزل غيث بـأرض.. إلّا حمدتُ الله وسـررتُ بذلك وليس لى فيها شاة ولا بعير..

ولا سمعتُ بقاض عادل.. إلّا دعوتُ الله له وليس عنده لي قضية..

ولا عرفتُ آيةً من كتاب الله.. إلّا وددتُ أنّ النّاس يعرفون منها ما أعرف». إنّه حتّ الخير للنّاس، حتّ منزّه عن كلّ مصلحة وأنانية.. حتّ طاهر

ينبع من صدق الإيمان..

يقول رسول الله على: «وانظر ما تُحبُّ للناس أن يأتوه إليك فافعله بهم، وما تكره أن يأتوه إليك فذرهم منه»(١)..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: ١٠٣٩.



#### رسالة إلى كلِّ أبوين...

• طلبت المعلمة من طلبتها في المدرسة الابتدائية أن يكتبوا موضوعاً يطلبون فيه من الله أن يعطيهم ما يريدون..

وبعد العودة إلى منزلها جلست تقرأ ما كتبوا..

أثار عاطفتها موضوع.. فدمعت عيناها..

صادف ذلك دخول زوجها البيت.. فسألها: ما يبكيكِ يا حبيبتي؟.

فقالت: موضوع التعبير الذي كتبه أحد الطلبة.. اقرأه بنفسك!.

فأخذ يقرأ:

«إلْهي، أسألك هذا المساء طلباً خاصًا جدّاً! اجعلني تلفازاً!..

فأنا أريد أن أحلّ محله! أريد أن أعيش مثله.. لأحتل مكاناً خاصّاً في المنزل!..

فتتحلُّق أسرتي حولي.. ويأخذون كلامي مأخذ الجد!..

وأصبح مركز اهتمامهم.. فيسمعونني دون مقاطعة أو توجيه أسئلة!..

أريد أن أتلقى العناية التي يتلقاها التلفاز حتى عندما لا يعمل..

أريد أن أكون بصحبة أبي عندما يصل إلى البيت من العمل، حتى وهو تَعِب..

أريد من أمي أن ترغب في حتى وهي مهمومة أو حزينة..

أريد من إخوتي وأخواتي أن يتخاصموا ليختار كل منهم صحبتي..

أريد أن أشعر بأن أسرتي تترك كل شيء جانباً.. لتقضى بعض الوقت معى!..

وأخيراً وليس آخراً.. أريد منك يا إلهي أن تجعلني أستطيع إسعادهم.. وأن أرفُّه عنهم جميعاً..

يا ربِّ إنى لا أطلب منك الكثير..

أريد فقط أن أعيش مثل أي تلفاز»..

انتهى الزوج من القراءة فقال: يا إلهي، إنه فعلاً طفل مسكين! ما أسوأ أبويه!..

فبكت المعلمة مرة أخرى .. وقالت: إنه الموضوع الذي كتبه ولدنا! ..

• فيا أحبتي! ربّوا أبناءكم بالحب لا بالعقاب..

كونوا لطيفين معهم.. حاوروهم.. مازحوهم.. وتفاعلوا مع مشاعرهم وأحاسيسهم..

أظهروا السرور لفرحهم.. والحزن لآلامهم..

تابعوهم أولاً بأول.. راقبوا سلوكهم خفية عنهم.. فإن ذلك يعينكم على معرفة ما ينطوون عليه.. وما في أنفسهم يخبّئون..

لا تكثروا من التهديد والعقاب.. بل الجؤوا إلى أسلوب التحفيز.. وروّحوا عن أولادكم مرة بعد مرة بالمكافآت والهدايا..

خاطبوهم باللغة التي يفهمون ويألفون..

أدخلوا السرور على حياتهم.. واحرصوا على تسليتهم بما هو مباح.. ففى ذلك أجر ومثوبة من الله..

واستغلوا تلك اللحظات من البهجة والفرح.. لتوجّهوا كيف تشاؤون.. وتزرعوا من القيم والأفكار ما تريدون.



#### قد رضيت.. قد رضيت!

• «يُروى أن رجلاً فقيراً كان يمشي في طرقات المدينة يوم العيد.. رأى الناس تأكل اللحم.. فتحسّر على نفسه.. وقرر الرجوع إلى البيت.. وجد زوجته قد حضّرت طعام العيد.. وليس عندها سوى الفول..

فقالت له: كل عام وأنتَ بخير يا زوجي العزيز!..

ردّ والغصة في حلقه: وأنتِ بخير!.

أخذ يأكل الفول ويرمي قشره من النافذة وهو يقول:

لماذا كل الناس يأكلون اللحم في العيد وأنا آكل الفول؟!.

ضاقت به الدنيا ونزل إلى الشارع.. فرأى رجلاً كان يجلس تحت نافذة بيته يلملم قشر الفول ثم يأكله!.. وهو يقول: الحمد لله الذي رزقني من غير حول منى ولا قوة.

دمعتْ عينا الفقير وقال: قد رضيت يا رب.. قد رضيت يا رب!».

• فالرحمة الرحمة.. يا أغنياء المسلمين بإخوانكم الضعفاء والمساكين..

فمنكم اليوم من يعيش حياة الترف والسرف..

ومنكم من يرمى بالطعام في سلال المهملات!..

تذكّروا وأنتم تأكلون.. أن في بلاد الإسلام إخواناً لكم..

محرومين أو نازحين أو مشردين..

سيأخذون بتلابيب أعناقنا يوم الدين..

ويقولون: سلُّهم يا رب.. ماذا فعلوا من أجلنا؟.

خفِّفوا من كربهم.. أحسنوا إليهم..

يحسن الله إليكم.. ويُجزل مثوبتكم..

خففوا وطأتكم.. كونوا سباقين للخير..

سباقين لجنة عرضها السماوات والأرض...

فالصدقة! كنـز لا تصل إليه الأيـدي.. وذُخرٌ لا تخـاف عليه حوادث الأيام!.

• يقول ابن مسعود رأن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس، ولا تناله اللصوص؛ فافعل بالصدقة».

وكان سفيان الثوري ينشرح إذا رأى محتاجاً في طريقه.. ويقول: «مرحباً بمن جاء يغسل ذنوبي»!.

وكان الفضيل بن عياض يقول: «نِعمَ المحتاجون.. يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة! حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى!».

هكذا كان فهم العلماء الربانيين للصدقة.. فهل خطر هذا المعنى على بالنا؟!.

واستمعوا إلى عمر بن عبد العزيز كَيْلُهُ وهو يقول: «انثروا القمح على رؤوس الجبال؛ لكي لا يقال: جاع طير في بلاد المسلمين»! هكذا قال! خوفاً من أن يموت الطير جوعاً في بلاد المسلمين!.

وأقول: لقد جاع المسلمون يا عمر.. قبل أن يجوع الطير.. فماذا نحن فاعلون؟..



#### لا تطرقوا المسامير في القلوب!

• كان هناك طفل يصعب إرضاؤه ويفقد أعصابه عندما يختلف مع أقرانه.. أعطاه والده كيساً مليئاً بالمسامير وقال له: قم بطرق مسمار واحد في سور الحديقة في كل مرة تفقد فيها أعصابك أو تختلف مع أي شخص.. في اليوم الأول قام الولد بطرق (٣٧) مسماراً في سور الحديقة..

وفي الأسبوع التالي تعلم الولد كيف يتحكم في نفسه..

فكان عدد المسامير التي توضع يوميّاً ينخفض...

اكتشف الولد أنه تعلم بسهولة كيف يتحكم بنفسه..

وذلك أسهل من الطرق على سور الحديقة..

وأخيراً أتى اليوم الذي لم يطرق فيه الولد أي مسمار في سور الحديقة!..

عندها ذهب ليخبر والده أنه لم يعد بحاجة إلى أن يطرق أي مسمار.. قال له والده: الآن قم بخلع مسمار واحد عن كل يوم يمر بك دون أن تفقد أعصابك..

مرت الأيام وقد قام بخلع كل المسامير من السور..

عندها أخذه والده إلى السور وقال له: يا بنيّ قد أحسنت التصرف.. ولكن انظر إلى هذه الثقوب التي تركنها في السور.. فلن تعود أبداً إلى ما كانت عليه..

• فعندما تحدث بينك وبين الآخرين مشادة أو اختلاف..

وتخرج منك بعض الكلمات السيئة.. فأنت تترك فـي قلوبهم جرحاً كتلك الثقوب التي تراها.

فلا تجرحوا من أسكنوكم في قلوبهم بكلمات نابية..

لا تنسَوا تلك اللحظات الجميلة التي كانت فيما بينكم..

لا تقطعوا أواصر المحبة.. واتركوا طريق العودة مفتوحاً على مصراعيه..

یقول الشیخ علی الطنطاوی رَخْلُسُهُ:

«وقع مرة بيني وبين صديق لي ما قد يقع مثله بين الأصدقاء، فأعرض عنى وأعرضت عنه، ونأى بجانبه ونأيت بجانبي، ومشى بيننا أولاد الحلال بالصلح، فنقلوا منى إليه ومنه إلى، فحولوا الصديقين ببركة سعيهما إلى عدوين، وانقطع ما كان بيني وبينه، وكان بيننا مودة ثلاثين سنة.

وطالت القطيعة وثقلت علي، ففكرت يوماً في ساعة رحمانية، وأزمعت أمراً.. ذهبت إليه فطرقت بابه، فلما رأتني زوجه كذبت بصرها، ولما دخلت تنبئه كذب سمعه، وخرج إلى مشدوهاً! فما لبثت حتى حييته بأطيب تحية كنت أحييه أيام الوداد بها، واضطر فحياني بمثلها، ودعاني فدخلت، ولم أدعه في حيرته، فقلت له ضاحكاً: لقد جئت أصالحك!. وذكرنا ما كان وما صار، وقال وقلت، وعاتبني وعاتبته، ونفضنا بالعتاب الغبار عن مودتنا، فعادت كما كانت، وعدنا إليها كما كنا.

وأنا أعتقد أن ثلاثة أرباع المختلفين لو صنع أحدهما ما صنعت لذهب الخلاف، ورجع الائتلاف، وإن زيارة كريمة قد تمحو عداوة بين أخوين كانت تؤدى بهما إلى المحاكم والسجون..

إنها والله خطوة واحدة تصلون بها إلى أنس الحب، ومتعة الود، وتسترجعون بها الزوجة المهاجرة، والصديق المخالف.. فلا تترددوا»..



#### أي طائر أنت؟

• يُروى أن «شقيق البلخي» عزم على السفر في تجارة.. فودَّع شيخه إبراهيم بن أدهم ثم سافر..

وفيما كان في طريقه في الصحراء رأى طائراً أعمى وجناحه مكسور.. وقف «شقيق» يتأمل الطائر ويتساءل: كيف يجد هذا الطائر رزقه في هذا المكان المنقطع؟.

لم يمضِ وقت طويل حتى جاء طائر آخر.. فأطعم الطائرَ كسيرَ الجناح وسقاه!..

تعجب «شقيق» من هذا المشهد وأثّر فيه.. فقال في نفسه: إذا كان الله تعالى يرزق هذا الطائر الكسير الجناح ولم يهمله.. فلماذا أذهبُ في التجارة؟! ولماذا العناء والسفر وأنا في هذا السن؟! سأرجع إلى بيتي وسيرزقنى الله وأنا في بيتي!.

عاد «شقيق» إلى بيته.. ولما زاره شيخه إبراهيم بن أدهم قال له الشيخ: لماذا عدتَ يا شقيق؟.. ألم تذهب للتجارة؟.

فقص عليه القصة..

عندها قال له إبراهيم: «سبحان الله يا شقيق!.. لماذا رضيتَ لنفسك أن تكون الطائرَ الأعمى العاجز الذي ينتظر عون غيره؟..

لماذا لا تكون أنت الطائر الآخر الذي يسعى ويكدح.. ويعود بثمار ذلك العمل على من حوله؟!.

أما علمتَ أن النبي عَلَيْهُ يقول: «اليدُ العُلْيَا خيرٌ من اليدِ السُّفْلَى، وابدأُ بمن تَعُولُ»(١)؟.

• وقد جعل الإسلام العمل أفضل من الانقطاع للعبادة.. وجعل السّاعي على المنقطع للعبادة أفضل منه درجة..

عن أبي هريرة على قال: بينا نحنُ مع رسولِ اللهِ على إذ طلع شابٌ من الثّنيَّة، فلما رأيناه رَميْناه بأبصَارِنا، فقلنا: لو أنَّ هذا الشابّ جَعل شبابه ونشاطَه وقوتَه في سبيل اللهِ! فَسَمِعَ رسولُ اللهِ على مقالتنا فقال:

«وما سبيلُ اللهِ إلا مَن قُتِلَ؟! مَن سعى على والدَيْهِ ففي سبيلِ اللهِ..

ومَن سعى على عيالِه ففي سبيل اللهِ..

ومَن سعى على نفسهِ لِيَعُفُّها فهو في سبيلِ اللهِ..

ومَن سعى مُكَاثِراً ففي سبيل الطاغوت ي (٣).

فكن يا أخي الطائر المبصر.. كن من يعمل بجد وإخلاص ويعود بالخير على الآخرين..

ما أجمل أن تقدم ما عندك لإسعاد الآخرين.. إسعاد من هم إخوتك في الله..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث جاء من طرق صحيحة كما في مراسيل أبي داود وسنن سعيد بن منصور وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) السلسلة الصحيحة: ٢٧٢/٥.



#### وَحِّدوا ولا تفرِّقوا..

• كان هناك أخوان متحابان يعيشان في توافق تام في مزرعتهما..

يزرعان معاً ويحصدان معاً.. كل شي مشترك بينهما.. حتى جاء يوم شبّ خلاف بينهما..

بدأ الأمر بسوء تفاهم.. ولكن رويداً رويداً اتسعت الهوة واحتد النقاش.. تبع ذلك صمت أليم استمر لأسابيع وأشهر.. حتى انقطعت الصلة بينهما..

وذات يوم طرق شخص باب الأخ الأكبر.. كان الطارق عاملاً ماهراً يبحث عن عمل..

أجابه الأخ الأكبر: لدي عمل لك.. هل ترى الجانب الآخر من النهر؟.. فهناك يقطن أخي الأصغر.. لقد أساء إلي وأهانني.. وانقطعت كل صلة بيننا..

سأريه أنني قادر على الانتقام..

انظر إلى قطع الحجارة التي بجوار المنزل.. أريدك أن تبني بها سوراً عالياً.. فأنا لا أريد رؤيته ثانية..

أجابه العامل: أعتقد أنى فهمت ما تريد!.

أعطى الأخُ الأكبر للعامل كل الأدوات اللازمة للعمل... ثم سافر في شأن ما أسبوعاً كاملاً..

وعند عودته كان العامل قد أنهى البناء... ولكن يا لها من مفاجأة!.

فبدلاً من إنشاء سـورٍ يحجب بين الأخوين.. بنى جسـراً يجمع بين طرفي النهر!.

في تلك اللحظة خرج الأخ الأصغر من منزله وجرى صوب أخيه قائلاً: يا لك من أخ رائع!..

تبني جسراً بيننا رغم كل ما بدر مني! إنني حقّاً فخور بك..

وبينما كان الأخوان يحتفلان بالصلح أخذ العامل يجمع أدواته استعداداً للرحيل...

قال له الأخوان بصوت واحد: لا تذهب! انتظر! فقد وجدنا لك عملاً عندنا.

فأجاب: كنت أود البقاء معكما.. لكن عليّ أن أذهب إلى مكان أستطيع عنده أن أبني جسوراً أخرى!..

• فكونوا بناة للجسور بين الناس..

وإياكم أن تبنوا حواجز وجُدراً للتفريق..

كونوا ممن يوحد بين الناس ويؤلّف قلوبهم..

يقول رسول الله على: «ألا أخبرُ كم بأفضلِ من درجةِ الصيامِ والصلاةِ والصدقةِ؟» قالوا: بلى، قال: «إصلاحُ ذاتِ البينِ، وفسادُ ذاتِ البينِ الحالقةُ»(١).

قال الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله على من خطوة في إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار..

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح أبي داود: ٤٩١٩.



#### ساعة من وقتك!

عاد الأب إلى بيته متأخراً من عمله كالعادة وقد أصابه الإرهاق والتعب، وجد ابنه الصغير ينتظره عند الباب..

الابن: هل لى أن أطرح عليك سؤالاً يا أبي؟.

الأب: طبعاً.. تفضل..

الابن: كم تكسب من المال في الساعة يا أبي؟.

الأب غاضباً: هذا ليس من شأنك، ما الذي يجعلك تسأل مثل هذه الأسئلة السخبفة؟!.

الابن: فقط أريد أن أعرف.. أرجوك يا أبي أخبرني كم تكسب من المال في الساعة؟.

الأب: إذا كنت مصرّاً... (٣٠) ديناراً في الساعة..

الابن: ممكن تقرضني (١٠) دنانير من فضلك يا أبي؟.

الأب ثائراً: إذن كنت تريد أن تعرف كم أكسب من المال لكي أعطيك (١٠) دنانير تنفقها على الدمي السخيفة والحلوى! اذهب إلى غرفتك ونم فأنا أعمل طوال اليوم وليس لدي وقت لهذه التفاهات..

لم ينطق الولد بأي كلمة، نزلت دمعة من عينه وذهب إلى غرفته لكي يخلد إلى النوم..

وبعد ساعة من الزمن شعر الأب بأنه كان قاسياً مع طفله، فربما كان الصبى بحاجة للدنانير العشرة..

ذهب إلى غرفة ابنه، وفتح الباب.. ثم قال: هل أنت نائم؟.

فردّ الابن: لا يا أبى ما زلت مستيقظاً..

قال له أبوه: لقد كنتُ قاسياً معك.. كان اليوم طويلاً وشاقاً.. تفضل فهذه العشرة دنانير التي طلبتها..

فرح الابن فرحاً شديداً.. لكن الأب فوجئ بالصغير يأخذ مجموعة من الدنانير من تحت الوسادة ويضعها مع هذه العشرة دنانير.

غضب الأب وسأله: لماذا طلبتَ مالاً ما دمتَ تملك المال؟.

ردّ الابن ببراءة: لم يكن لدي ما يكفي.. أما الآن فقد أصبح لدي (٣٠) دىناراً...

أريد أن أشتري بها ساعة من وقتك نقضيها سويًا!..

كم منا من آباء وأبناء لا يعلم قيمة تلك الأوقات التي نقضيها معاً إلا عند رحيل أحدهم؟!.

رتبوا اجتماعاً عائليّاً كل أسبوع على الأقل.. على العشاء مثلاً أو على الغداء..

اقضوا فيه وقتاً لطيفاً وممتعاً.. العبوا أو أعدّوا وجبة معاً..

اجمع عائلتك حولك.. واعمل على زيادة ترابطها.. فما من أحد سينسى تلك الساعات..



# ثماني مرات.. كذبت أمي عليّ<sup>(۱)</sup>! (۱)

بدأت القصة عند ولادتي، فكنت الابن الوحيد في أسرة شديدة الفقر.. فلم يكن لدينا من الطعام ما يكفينا(١)..

• وإذا وجدنا في يوم من الأيام بعضاً من الأرز لنأكل ما يسد جوعنا.. كانت أمي تعطيني نصيبها.. وتحوِّل الأرز من طبقها إلى طبقي وهي تقول: يا ولدي تناول هذا الأرز، فأنا لست جائعة..

كانت هذه كذبتها الأولى!..

• وعندما كبرتُ قليلاً كانت أمى تذهب للصيد في نهر قريب..

استطاعت مرة بفضل الله أن تصطاد سمكتين.. أسرعت إلى البيت وأعدت الغذاء ووضعت السمكتين أمامي..

بدأتُ بتناول السمكة الأولى شيئاً فشيئاً، وكانت أمي تتناول ما تبقى من اللحم حول العظام والشوك، فاهتز قلبي لذلك..

وضعتُ السمكة الأخرى أمامها لتأكلها، فأعادتها أمامي فوراً وقالت: يا ولدي تناول هذه السمكة أيضاً، ألا تعرف أني لا أحب السمك؟!.. وكانت هذه كذبتها الثانية!..

• وعندما كبرتُ كان لا بد أن ألتحق بالمدرسة، ولم يكن معنا من

المال ما يكفي مصروفات الدراسة.. فأخذت تدور على المنازل وتبيع

<sup>(</sup>١) الدكتور مصطفى العقاد: ثماني مرات: كذبت أمي عليّ (بتصرف).

الملابس في البيوت..

وفي ليلة ممطرة باردة، تأخرت أمي في العمل.. فخرجتُ أبحث عنها في الشوارع المجاورة..

وجدتُها تحمل البضائع وتطرق أبواب البيوت، فناديتها: أمي، تعالي نعود إلى المنزل فالوقت متأخر والبرد شديد..

ابتسمت أمى وقالت: يا ولدي أنا لست مرهقة!..

وكانت هذه كذبتها الثالثة!..

• وفي يوم الامتحان أصرّت أمي على الذهاب معي إلى المدرسة..

دخلتُ أنا ووقفت هي تنتظر خروجي في حرارة الشمس المحرقة..

وعندما قرع الجرس خرجتُ فاحتضنتني بقوة ودفء..

وجدتُ معها كوباً من العصير اشترتْه كي أتناوله عند خروجي..

شربته من شدة العطش حتى ارتويت..

وفجأة نظرتُ إلى وجهها فرأيتُ العرق يتصبب منه..

أعطيتُها الكوب فوراً وقلت لها: اشربي يا أمي، فردّت: اشرب أنت يا ولدي.. فأنا لست عطشى!..

وكانت هذه كذبتها الرابعة!..

• وبعد وفاة أبي كان على أمي أن تعيش حياة الأم الأرملة الوحيدة.. وعندما رأى الجيران حالتنا تتدهور من سيّـئ إلى أسوأ.. نصحوا أمي بأن تتزوج رجلاً ينفق علينا فهي لا زالت صغيرة، ولكن أمي رفضت الزواج قائلة: أنا لست بحاجة إلى الحب!..

وكانت هذه كذبتها الخامسة!..



### ثماني مرات.. كذبت أمي عليّ! (٢)

• وبعدما انتهيتُ من دراستي وتخرجتُ من الجامعة، حصلتُ على وظيفة جيدة..

اعتقدتُ أن هذا هو الوقت المناسب لكي تستريح أمي.. وتترك لي مسؤولية الإنفاق على المنزل..

ولم يعد لديها من الصحة حينئذ ما يعينها على أن تطوف بالمنازل!..

فكانت تفرش فرشاً في السوق وتبيع الخضراوات كل صباح..

فلما رفضتْ أن تترك العمل.. خصصتُ لها جزءاً من راتبي، فرفضتْ أن تأخذه قائلة:

احتفظ بمالك يا ولدي فإن معى من المال ما يكفيني..

وكانت هذه كذبتها السادسة!..

• وبجانب عملي واصلتُ دراستي كي أحصل على درجة الماجستير.. وبالفعل نجحت وازداد راتبي..

منحتني الشركة التي أعمل بها الفرصة للعمل بالفرع الرئيس لها في أوربة، فشعرت بسعادة بالغة..

بدأتُ أحلم ببداية جديدة وحياة سعيدة.. وبعدما سافرت وتهيأت الظروف.. اتصلتُ بأمي أدعوها لكي تأتي للإقامة معي.. ولكنها لم تحب أن تضايقني..

وقالت: يا ولدى أنا لست معتادة على المعيشة المترفة!.

وكانت هذه كذبتها السابعة!..

• كبرت أمى وأصبحت في سن الشيخوخة.. وأصابها مرض السرطان.. كان ينبغي أن يكون بجانبها من يمرضها .. ولكن ماذا أفعل فبيني وبين أمى الحبيبة بلاد.. تركت كل شيء وذهبت لزيارتها في منزلنا، فوجدتها طريحة الفراش بعد إجراء العملية.. وعندما رأتني حاولت أمي أن تبتسم لى .. لكنها كانت هزيلة وضعيفة جدّاً..

كاد قلبي يحترق.. وانهمرت الدموع من عينيّ.. ولكن أمي أخذت تواسيني وهي تقول:

لا تبك يا ولدى فأنا لا أشعر بالألم.

وكانت هذه كذبتها الثامنة!..

وما أن تفوّهـت بتلك الكلمات حتى أغلقت عينيها.. ولم تفتحهما بعدها أبدأ..

• فإلى كل من ينعم بوجود أمه في حياته..

حافظ على هذه النعمة قبل أن تحزن على فراقها..

وإلى كل من فقد أمه الحبيبة..

تذكر دائماً كم تعبتْ من أجلك..

فلا تنْسَها من دعائك أبداً..



### كلاب وفيّة..

• «يُروى أن ملكاً أمر بتربية عشرة كلاب وحشية.. يرمي إليها أيّ وزير يخطئ.. فتنهشه وتأكله بشراهة!..

وذات يوم أبدى أحد الوزراء رأياً لم يعجبِ الملك.. فأمر برميه للكلاب!..

فقال له الوزير: لقد خدمْتُك عشر سنوات.. ثم تفعل بي هذا؟!..

طلب الوزير من الملك أن يمهله عشرة أيام قبل تنفيذ الحكم.. فوافق..

قام الوزير بالاعتناء بالكلاب وإطعامها وتغسيلها كل يوم..

وبعد مرور عشرة أيام جاء تنفيذ الحكم بالوزير..

زُجّ به في السجن مع الكلاب.. والملك ينظر إليه مع الحاشية..

دُهش الملك مما رأى.. فقد جاءت الكلاب تجلس عند قدميّ الوزير و تتودد إليه..

فقال الملك: ماذا فعلت للكلاب؟..

فقال الوزير: لقد خدمتُ الكلاب عشرة أيام فقط.. فلم تنسَ لي هذه الخدمة..

وخدمتُك عشر سنوات.. فنسيتَ كل ذلك بلحظة واحدة..

طأطأ الملك رأسه.. وأمر بالعفو عنه!»..

• فلا تنكروا العِشْرة فيما بينكم بسبب موقف عابر لم يعجبْكم..

لا تمسحوا ذكريات الماضي الجميل بلحظة غضب واحدة.. فتفقدوا أعز الناس عليكم..

فالوفاء.. هو الإخلاص الذي لا خيانة فيه ولا غدر..

هو تذكّر للود.. وحفاظ على العهد..

والوفاء الحقيقي لا يأتي إلا من قلبٍ طاهر، تدفعه نية طيبة خالصة..

وقد جعل الله الوفاء قواماً لصلاح أمور الناس، فقال الله وَ وَأَوْفُوا فَوْا بِهُدِى آونِ بِعَدِيم وَإِيِّني فَأَرْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠].

وفي القرآن أكثر من عشرين آية تتحدث عن الوفاء..

والوفاء بالعهد من سمات الإيمان، قال تعالى: ﴿وَٱلْمُوفُونَ بِعَهَدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَالْمُوفُونَ بِعَهَدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُواْ ﴾ [البقرة: ١٧٧]..

وهو سبيل الوصول إلى أعلى درجات القُرب من الله وعلى..

وأكبر عهد هو العهد الذي بينك وبين الله..

ومن لم يكن بينه وبين الله عهد فلا عهد بينه وبين الناس..

ولا تتوقع من إنسان أن يفي بعهده لك، إن كان هو في عهده مع الله خائناً..

فلا ترجو من العاق لوالديه خيراً.. ولو كان فيه خير لكان لوالديه!.. ورَسُول اللهِ ﷺ يَقُــولُ: «لَا تُصَاحِـبُ إِلَّا مُؤْمِناً، وَلَا يَــأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّ»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: ٧٣٤١.



#### ساعدني الطبيب مرة

• شيخ كبير عمره ثمانون عاماً.. أصيب فجأة باحتباس في البول.. فحمله أبناؤه إلى المستشفى..

وهناك قام الطبيب بإجراء قسطرة بولية.. فخرج البول..

تنهَّد المريض عميقاً.. وانتهت الآلام..

توجه الأبناء والأحفاد للطبيب وأخذوا يشكرونه ويثنون عليه..

التفت الأبناء إلى أبيهم ليطمئنوا عليه فإذا هو غارق في البكاء!..

أخذوا يهدئونه ويخبرونه أن المشكلة قد انتهت فلمَ البكاء؟!..

هدأ قليلاً ثم قال:

لقد ساعدني الطبيب مرة واحدة فقط.. فاستشعرنا جميعاً فضله ومعروفه وشكرناه كثيراً..

أدركت عندها أن الله تعالى غمرني بكرمه وإحسانه ثمانين عاماً ولكني لم أستشعر فضله!..

أزاح الطبيب عني الألم مرة فشكرته.. فكم دفع الله عني من البلايا والخطوب على مدى تلك السنين ولم أشكره!..

• ألسنا وقد اعتدنا على النِّعم.. حتى إذا سُئلنا عن حالنا قلنا: لا جديد!.. فهل استشعرنا تجدّد العافية وبقاء النِّعم؟!..

رأيتُ طفلاً فقدَ أطراف يَديه.. وأصبح يعمل بقدميه.. كي يكسب قوت يومه.. رغم أنه لا زال طفلاً..

قارن نفسك وظروفك بظروف هذا الطفل...

قارن بين عمله وعملك.. وجسده وجسدك..

• تذكُّروا أن النعم لا تدوم إلا بحمد الله وامتنانه.. فبالشكر تدوم النعم.. كان أحد السلف أقرع الرأس.. أبرص البدن.. أعمى العينين.. مشلول القدمين واليدين..

وكان دوماً يقول: الحمد لله الـذي عافاني مما ابتلى به كثيراً ممن خلق وفضلني تفضيلاً..

فَمَرّ بهِ رجل فقال له: مِمَّ عافاك؟..

أعمى وأبرص وأقرع ومشلول؛ فَمِمَّ عافاك؟..

فقال: ويحك يا رجل!..

جَعَلَ لي لساناً ذاكراً.. وقلباً شاكراً..

وبَدَناً على البلاء صابراً..

• قالَ أحدهم: الشكرُ معرفةُ العجز عن الشُّكرِ.. فتقول: يا ربي لا أُحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..

وقالَ الجُنيد: «الشُّكرُ أن لا ترى نفسكَ أهلاً للنِّعمة.. أن ترى الله يَجْهَاكَ تفضّلَ عليك.. وإذا أراد ربُّكَ إظهارَ فضلهِ عليك.. خلقَ الفضلَ ونسبَهُ إلىك»..

> افرح إذا لاح الصباحُ وَ أنتَ تحيا في سلام.. واشكُر إلهك إن سمعتَ اليوم ترتيل الحمام.. ألطاف ربّى لا تُعلد وليس يُحصيها الكلام..



# وَكُلْتُ إلى المحبوب أمري كلَّه

• لمّا قال يعقوب: ﴿وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمُّ ﴾ [يوسف: ١٣].. اختفى يوسف.. وأصيب هو بالعمى..

وحين قال: ﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [غافر: ٤٤].. عاد له يوسف وعيناه !..

• يَقُولُ ابن القيّم:

لو أن أحدكم همّ بإزالة جبل.. وهو (واثق بالله).. لأزاله..

قال أحد السلف:

إني أدعو الله في حاجة..

فإذا أعطاني إياها.. فرحتُ (مرة).

وإذا لم يعطني إياها..!فرحتُ (عشر مرات).

لأن الأُولى: «اختياري»..

والثانية: «اختيار الله» علّام الغيوب..

• فجميلة هي الثقة برب العباد..

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٦].. إجابة كافية شافية لمن يسأل: «لماذا يحدث ذلك لي؟!».

• حَكَم أحد الملوك على نجّار بالموت!..

تسرّب الخبر إليه فلم يستطع ليلتها أن ينام..

قالت له زوجته: نـمْ يا زوجي العزيـز ككل ليلة.. تـوكل على الحي القيوم.. فالرب واحد والأبواب كثيرة!..

نزلت الكلمات على قلبه طمأنينةً وسكينةً.. فغفت عيناه..

لم يفق إلا على صوت قرع الجنود على باب داره..

شحب وجهه.. ونظر إلى زوجته نظرة يأس وندم.. متحسراً على تصديقها!..

فتح الباب ويداه ترتجفان.. ومدّهما إلى الجنود كي يقيدوه..

فقال له أحدهم في استغراب: لقد مات الملك ونريدك أن تصنع له تابوتاً..

أشرق وجهه.. ونظر إلى زوجته نظرة اعتذار فتبسمت وقالت:

ألم أقل لك: إنَّ الرب واحد والأبواب كثيرة؟!..

فلا يرهقنّك التفكير.. فالله تعالى وحده يملك التدبير..

• والقرآن الكريم يبين هذه الحقيقة بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣].

ويقول ﷺ: «لو أنَّكم توكَّلتم على اللهِ حــقَّ توَكُّلِهِ، لرزقَكم كما يرزقُ الطَّيرَ، تغدو خماصاً، وتروحُ بطاناً»(۱).

فالتوكل أن يعتمد الإنسان على الله وما عنده، ويوصد أبواب القلب دون سواه..

تَوَكَّلْ عَلَى الرَّحْمَنِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ وَكُنْ وَاثِقاً بِاللهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِهِ

والمتوكل على الله يقول:

وكلتُ إلى المحبوب أمري كلَّه

فَمَا خَابَ حَقّاً مَـنْ عَلَيْهِ تَوَكَّلَا تَفُرُّ بِمَـا تَرْجُـوهُ مِنْـهُ تَفَضُّلَا

فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه: ۳۳۷۷.



#### سعيد من كان له ولد كهذا!

في كل يوم جمعة، وبعد الصلاة، كان الإمام وابنه البالغ من العمر إحدى عشرة سنة يخرجان في إحدى ضواحي أمستردام.. يوزعان على الناس كتيبات صغيرة بعنوان «الطريق إلى الجنة».

وفي أحد الجُمَع كان الجو بارداً وماطراً جدّاً.. ارتدى الصبي الكثير من الملابس وقال: لقد حان الوقت لكي نخرج لتوزيع الكتيبات..

أجابه أبوه: ألا ترى الطقس شديد البرودة يا بني ؟!..

قال الصبي: «ولكن يا أبي لا يزال هناك أناس يذهبون إلى النار»!..

استأذن الابن أباه أن يخرج لتوزيع الكتيبات..

مشى الصبي في شوارع المدينة في ذلك الطقس البارد الممطر كي يوزع الكتيبات على من يقابله من الناس..

وبعد ساعتين من المشي تحت المطر.. بقي معه آخر كتيب.. فقرر أن يذهب إلى أول منزل يقابله.. قرع جرس الباب، فلم يجب أحد.. ظل يقرع الجرس مراراً وتكراراً وكأن شيئاً ما يمنعه من ترك ذلك المنزل!.. أخذ يطرق الباب بقوة فإذا بالباب يفتح ببطء..

كانت تقف عند الباب امرأة كبيرة في السن.. يبدو عليها علامات الحزن الشديد فقالت له: ماذا أستطيع أن أفعل لك يا بني؟!..

قال لها الصبي وعلى وجهه ابتسامة أضاءت لها العالم: سيدتي، أنا آسف إذا كنت أزعجتك، ولكن فقط أريد أن أقول لك: إنَّ الله يحبك حقّاً.. جئتُ أعطيك آخر كتيب معي.. وهو سيخبرك كل شيء عن الله.. ولماذا نعيش.. وكيف نصل إلى الله!..

وبعد أسبوع وعقب صلاة الجمعة.. وقفت سيدة عجوز تقول: «لا أحد منكم يعرفني، ولم آتِ إلى هنا من قبل.. وقبل جمعة واحدة فقط لم أكن مسلمة.. ولم أكن أفكر أن أكون كذلك..

لقد توفي زوجي منذ أشهر قليلة.. وتركني وحيدة تماماً في هذا العالم.. ويوم الجمعة الماضية.. قررت أن أنتحر لأنه لم يبق لدي أمل في الحياة.. صعدت إلى الغرفة العلوية في بيتي.. قمت بتثبيت الحبل جيداً في السقف وثبتت طرف الحبل الآخر حول عنقى..

كنت على وشك أن أقفز.. وفجأة سمعت رنين جرس الباب.. فقلت: سوف أنتظر لحظات حتى ينصرف.. ولكن صوت الطرق يزداد!..

رفعتُ الحبل من حول رقبتي.. ونزلت لأرى من يطرق الباب بكل هذا الإصرار..

رأيتُ صبيّاً على وجهه ابتسامة لم أر مثلها من قبل..

قال لي بصوت حانٍ: سيدتي!.. لقد أتيت الآن لكي أقول لك: إن الله يحبك حقّاً ويعتنى بك!..

ثم أعطاني هذا الكتيب..

أغلقت بابي وبتأنِّ شديد قمت بقراءة الكتاب.. وأنا الآن سعيدة جدًا لأنني تعرفت إلى الإله الواحد الأحد..

جئتُ إليكم الأشكركم على هذا الملك الذي جاءني في الوقت المناسب.. فأُنقذتْ روحي من الجحيم»..

دمعت العيون في المسجد وتعالت صيحات التكبير..

نزل الأب من المنبر.. احتضن ابنه وأجهش في البكاء وقال: الحمد لك يا إلهى أن جعل هدايتها على يديك..

وأقول: ربما لم يكن بين ذلك الجمع أبّ سعيدٌ بابنه مثل ذلك الأب!..



#### الرضا.. الرضا.. يا أهل الرضاد

• أرملة فقيرة تعيش مع طفلها في حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازل..

لم يكن هناك شيء يخيف الأم مثل برد قارس أو مطر غزير..

كان للغرفة باب خشبي غير أنه ليس لها سقف!..

مرّت على الطفل سنوات ثلاث لم يهطل فيهن إلا مطر خفيف..

وذات يوم امتلأت السماء بالسحب الكثيفة.. وهطل المطر بغزارة شديدة..

اختبأ الجميع في بيوتهم.. أما الأرملة والطفل فكان عليهما مواجهة قدرهما..

نظر الطفل إلى أمه نظرة حائرة واندس في حضنها..

لكن جسد الأم والطفل ابتلا بشدة بماء المطر الغزير..

أسرعت الأم إلى باب الغرفة فخلعته.. ووضعته مائلاً على أحد الجدران..

وخبّأت طفلها خلف الباب لتحجب عنه سيل المطر المنهمر..

نظر الطفل إلى أمه في سعادة بريئة وقد علتْ وجهه ابتسامة الرضا..

وقال: (تُرى ماذا يفعل الفقراء الذين ليس عندهم بابٌ حين ينزل عليهم المطر؟)..

أحسّ الصغير في تلك اللحظة أنه من طبقة الأثرياء.. (ففي بيتهم بابٌ يحميهم من المطر)!.

• فما أجمل القناعة والرضا؟.. إنها مصدر السعادة والهناء..

لو قنع الناس بالقليل لما بقى بينهم فقير ولا محروم، ولو رضى العبد بما قُسم له لاستغنى عن الناس وصار عزيزاً وإن كان لا يملك من الدنيا الكثير.

يقول الإمام الشافعي رَخْلُللهُ:

رأيت القناعة رأسَ الغِنَي فـ لا ذًا يراني على بابِـهِ فصرتُ غنيّـاً بــلا درهــم

فصرت بأذيالها ممتسك ولاذًا يراني به مُنهمك أمررُّ على النَّاس شبه الملكْ

وقد وجَّه النبيُّ ﷺ أمته إلى التحلي بصفة القناعة حين قال: «ارضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس»(١).

وكان يدعو ربه فيقول: «اللهم قنِّعني بما رزقتني»(Y).

ومن عجيب ما يروى في ذلك أن الخليل بن أحمد الفراهيدي رفض أن يكون مؤدباً لابن والى الأهواز، ثم أخرج لرسوله خبزاً يابساً وقال: «ما دمتُ أجدُ هذا فلا حاجة إلى سليمان \_ الوالى \_ ». ثم أنشد:

أَبْلِغْ سَلِيمَانَ أَنِّي عنه في سَعَةٍ وفي غنَّى غير أنِّي لستُ ذا مالِ شُحّاً بنفســيَ أنِّي لا أرى أحداً والفقرُ في النفـس لا في المالِ نعرفُهُ

يموتُ هـزلاً ولا يبقى على حال ومثلُ ذاك الغنيى في النفس لا المال

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: ٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الربانية: ٣٨٣/٤.



# قصة حج مؤثّرة(١)...

بعد انتهاء مراسم الحج وانفضاض الحجيج.. اكتظ المطار بالحجاج العائدين إلى بلادهم وهم ينتظرون طائراتهم..

جلس سعيد على الكرسي وبجانب حاج آخر.. سلّم الرجلان على بعضهما وتجاذبا أطراف الحديث حتى قال الرجل الآخر:

والله يا أخ سعيد أنا أعمل مقاولاً.. وقد رزقني الله من فضله وفزت بمناقصة اعتبرتُها صفقة العمر.. فقررتُ أن يكون أدائي للحج للمرة العاشرة.. أول ما أفعله شكراً لله..

ثم أردف بكل فخر واعتزاز: وها أنا ذا قد أصبحتُ حاجًا للمرة العاشرة!. أوما سعيد برأسه وقال: حجًا مبروراً وسعياً مشكوراً إن شاء الله..

ابتسم الرجل وقال: يا أخ سعيد! وهل لحجّك قصة خاصة؟..

أجاب سعيد بعد تردد: نعم.. فقد انتظرتُ سنينَ طوالاً حتى أحجّ.. فأنا أعمل منذ (٣٠) سنة معالجاً فيزيائيّاً.. وأشرفتُ على التقاعد.. وزوجتُ أبنائي.. ثم قررت بما تبقى من مدخراتي البسيطة أداء فريضة الحج هذا العام.

وفي اليوم الذي كنت أعتزم فيه الذهاب إلى متعهد الحج.. وبعد أن سحبت لهذا الغرض كل النقود من حسابي.. صادفت إحدى الأمهات التي يتعالج ابنها المشلول في المستشفى الخاص الذي أعمل به.. وقد كسا وجهها الهم والغم.. وقالت لي: أستودعك الله يا أخ سعيد فهذه آخر زيارة لنا لهذا المستشفى!..

استغربتُ كلامها وحسبتُ أنها غير راضية عن علاجي لابنها.. فقالت لي: لا يا أخ سعيد.. يشهد الله أنك كنت لابني أحن من الأب.. وقد ساعده علاجك كثيراً بعد أن كدنا نفقد الأمل به.

ذهبتُ إلى الإدارة وسألتُ المحاسب عن سبب ما حدث؟ ..

فأجابني بأن لاعلاقة لي بالموضوع.. ولكن زوج المرأة فقد وظيفته.. ولم تعد العائلة تستطيع دفع تكاليف العلاج الطبيعي فقررتْ إيقافه!.

ذهبت إلى المدير ورجوت أن يستمر بعلاج الصبيّ على نفقة المستشفى.. ولكنه رفض رفضاً قاطعاً وقال: هذه مؤسسة خاصة تبغي الربح وليست مؤسسة خيرية للفقراء والمساكين!.. ومن لايستطيع الدفع فهو ليس بحاجة للعلاج!.

خرجتُ من عند المدير حزيناً مكسور الخاطر على المرأة وابنها.. خاصة وأن الصبي بدأ يتحسن.. وإيقاف العلاج معناه انتكاسة تعيده إلى نقطة الصفر..

وفجأة وضعتُ يدي على جيبي الذي وضعتُ فيه نقود الحج.. فتسمّرتُ في مكاني لحظة.. ثم رفعتُ رأسي إلى السماء وخاطبتُ ربي قائلاً: اللهم أنت تعلم أنْ ليس أحب إلى قلبي من حج بيتك.. وزيارة مسجد نبيك.. وقد سعيتُ لذلك طول عمري.. وأعددتُ نفسي لأجل تلك الدقائق واللحظات.. ولكنني الآن مضطر لأن أخلف موعدي معك.. فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم..

ذهبتُ إلى المحاسب ودفعتُ له كل ما معي.. عن أجرة علاج الصبي لستة أشهر مقدَّماً..



# قصة حج مؤثّرة (٢)..

رجعتُ يومها إلى بيتي حزيناً على ضياع فرصة العمر في الحج.. ولكنني كنتُ فرحاً أنْ فرّجتُ كربة تلك المرأة وابنها..

نمتُ ليلي ودموعي على خدي.. فرأيت نفسي في المنام وأنا أطوف حول الكعبة.. والناس يسلّمون على ويقولون لي: حجّاً مبروراً يا حاج سعيد.. فقد حججت في السماء قبل أن تحج على الأرض!..

استيقظتُ من النوم وأنا أشعر بسعادة وسرور.. رغم أني كنت شبه متأكد أني لن أتشرف يوماً ما بلقب «حاج»!..

وفي الصباح.. رنّ جرس الهاتف وإذا بمدير المستشفى يقول لي: أنجدني يا سعيد! فأحد كبار رجال الأعمال يريد الذهاب للحج هذا العام..

وهو لن يذهب من دون معالجه الفيزيائي الخاص.. ولكن زوجة هذا المعالج في أيام حملها الأخيرة ولا يستطيع تركها.. فهلا أسْدَيتَ إليَّ خدمة وذهبتَ بدلاً عنه؟ ولا أريد أن أفقد وظيفتي إذا غضب مني رجل الأعمال.. فهو يملك نصف المستشفى!.

قلت له بلهفة: وهل سيسمح لي أن أحج؟..

فقال: طبعاً..

فقلتُ له: سأذهب معه دون أي مقابل مادي ..

وكما ترى يا أخي.. فقد رزقني الله حبج بيته دون أن أدفع هللة واحدة والحمد لله.. وفوق ذلك فقد أصرّ الرجل على إعطائي مكافئة مجزية لرضاه عن خدماتي له..

حكيتُ له عن قصة المرأة المسكينة.. فأمر بأن يعالج ابنها في المستشفى على نفقته الخاصة.. وأن يكون في المستشفى صندوق خاص لعلاج الفقراء.. وفوق ذلك فقد أعطى زوجها وظيفة لائقة في إحدى شركاته.

نهض الرجل وقبّل سعيداً على جبينه وقال: والله لم أشعر في حياتي بالخجل مثلما أشعر الآن يا سعيد.. فقد كنت أحج المرة تلو الأخرى.. وأنا أحسب نفسي قد أنجزت شيئاً عظيماً.. وأن مكانتي عند الله ترتفع بعد كل حجة..

ولكني أدركتُ الآن أن حجّك بألف حج من أمثالي..

فقد ذهبت أنا إلى بيت الله.. في حين دعاك الله إلى بيته..

ومضى وهو يردد: غفر الله لي.. غفر الله لي..

إلىك إلهي قد أتيت مُلَبِّيا قصدتُك مُلَبِّيا قصدتُك مطسرًا وجئتُك باكياً كفاني لك عابدٌ أتيتُ بلا زادٍ وجُودُك مطمعي إليك إلهي قد حضرت مؤملاً

فباركْ إلهي حجتي وَدُعائيا وحاشاك ربِّي أن تردَّ بكائيا فيا فرحي إن صرتُ عبداً مُواليا وما خابَ من يهفو لِجُودك ساعيا خلاص فؤادي من ذنوبي مُلبِّيا



### درس من الواقع ل

• في عام (١٩٧٤م) كان «مهاتير محمد» ضيف شرف في حفل الأنشطة الختامية لمدارس «كوبانج باسو» في ماليزيا.. وذلك قبل أن يصبح وزيراً للتعليم في السنة التالية.. ثم رئيساً للوزراء عام (١٩٨١م)..

قام مهاتير في ذلك الحفل بطرح فكرة عمل مسابقة للمدرّسين وليست للطلاب!..

وهي توزيع بالونات على كل مدرّس، ثم طلب بأن يأخذ كل مدرّس بالونة وينفخها..

ومن ثم يربطها في رجله..

وفعلاً قام كل مدرس بنفخ وربط البالونة في رجله..

جمع مهاتير جميع المدرسين في ساحة مستديرة ومحدودة وقال:

لدي مجموعة من الجوائز.. وسأبدأ من الآن بحساب دقيقة واحدة فقط..

وبعد دقيقة.. سيأخذ كل مدرس ما زال محتفظاً ببالونته جائزة!..

بدأ الوقت وهجم الجميع على بعضهم البعض.. كل منهم يريد تفجير بالونة الآخر حتى انتهى الوقت.. وفقد الجميع بالوناتهم!..

وقف مهاتير بينهم مستغرباً وقال:

«لم أطلب من أحد تفجير بالونة الآخر!..

ولو أن كل شخص وقف دون اتخاذ قرار سلبي ضد الآخر لنال الجميع اللجوائز»!..

• فهناك من ينجح ويسحب معه آخرين للنجاح..

وهناك من ينجح مع الآخرين..

وهناك من ينجح على حساب الآخرين..

وكثيراً ما يطغى التفكير السلبي على العقول..

فكم منا من يفكر بالنجاح على حساب الآخرين؟.. مع أن النجاح متاح للجميع..

ولكن البعض يتجه \_ للأسف \_ نحو تدمير الآخر وهدمه لكي يحقق النجاح لنفسه..

وهذه حقيقة موجودة في حياتنا الواقعية.. فكم من الناس مَنْ لا يجد غضاضة في تدمير زملائه.. كي يكسب رضا رئيسه أو مَن هو أعلى منه.. بل أصبح البعض يتجرَّد من إنسانيته طمعاً في الوصول إلى مبتغاه... متناسين قول الرسول على: «لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه»(۱).

أليس هذا ما يحصل بين بعض فئات المسلمين؟..

• فإياك والحسد.. فنجاحك لا يستوجب عليك أن تسعى لفشل غيرك. يقول عباس محمود العقاد كَثْلَتْهُ: ليس الحاسد هو الذي يطمع أن يساويك بأن يرقى إليك .. بل هو الذي يريد أن تساويه بأن تنزل إليه! ..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.



### لا أقدر.. لا أقدر..

يُحكى أن بهلول كان رجلاً مجنوناً في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد..

وذات يوم.. مر عليه هارون الرشيد وهو جالس في إحدى المقابر..

فقال له هارون معنّفاً: يا بهلول يا مجنون... متى تعقل؟!..

فركض بهلول وصعد إلى أعلى شجرة.. ثم نادى على هارون بأعلى صوته: يا هارون يا مجنون.. متى تعقل؟!..

فأتى هارون تحت الشــجرة وهو على صهـوة حصانه.. وقــال له: أنا المجنون أم أنت الذي يجلس في المقابر؟!..

فقال له بهلول: بل أنا عاقل!..

قال هارون: وكيف ذلك؟..

قال بهلول: «لأنى عرفت أن هذا زائل.. (وأشار إلى قصر هارون)..

وأن هذا باق.. (وأشار إلى القبر)..

فعمّرتُ هذا قبل هذا!..

أما أنت.. فإنك قد عمّرت هذا (يقصد قصره).. وخربت هذا (يعني القبر)..

فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب.. مع أنك تعلم أنه مصيرك لا محالة»..

وأردف قائلاً: فقلْ لي أيّنا المجنون؟..

فرجف قلب هارون الرشيد وبكى حتى ابتلّت لحيته... وقال: والله إنك لصادق..

ثم قال هارون: زدني يا بهلول..

فقال بهلول: يكفيك كتاب الله فالزمه..

قال هارون: ألك حاجة فأقضيها ؟..

قال بهلول: نعم! ثلاث حاجات.. إن قضيتها شكرتك..

قال: فاطلب..

قال: أن تزيد في عمري!..

قال: لا أقدر..

قال: أن تحميني من ملك الموت!..

قال: لا أقدر..

قال: أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار!..

قال: لا أقدر..

قال: فاعلم أنك مملوك ولست ملكاً.. ولاحاجة لي عندك!..

\* \* \*



### السحرُ الحلالُ

الابتسامة هي السحرُ الحلالُ.. هي عُربونُ المودةِ وإعلانُ الإخاءِ..

هي رسالةٌ عاجلة تحملُ الحبُّ والسلامَ..

الابتسامة هي اللغة التي لا تحتاج إلى ترجمة..

الابتسامة لا تكلف شيئاً ولكنها تعود بالخير الكثير..

ولا تستغرق أكثر من لمحة بصر.. ولكن ذكراها تبقى طويلاً..

وهي صَدَقَةٌ متقبلةٌ.. تدلُّ على أن صاحبَها راضٍ مطمئنٌ..

ف«تبسُّمُكَ في وجْهِ أخيكَ لَكَ صدقةٌ»(١)..

الابتسامة هي جواز السفر إلى القلوب.. فجهّ ز ابتسامتك قبل أن تمدّ يدك للمصافحة..

فمصافحة دون ابتسامة لا تقرّب قلباً ولا تمنح سعادة..

وقد تبتسم لأحدهم وأنت تلقي السلام.. فتثير بصفاء القلب الذي يراه الناس في عينيك نسمة سعادة بداخله..

فابتسامتك البريئة تكسبك المزيد من الأصدقاء..

وإذا ابتسم صديقك فعليه أن يذكر لك السبب..

وإذا بكى فمن واجبك أن تبحث أنت عن السبب..

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي: ١٩٥٦.

ابتسم في الوقت الذي ينتظرك فيه الآخرون أن تبكي.. فأجمل شيء في الوجود ابتسامة تشق طريقها وسط الدموع..

ولكن من الصعب أن تبتسم في بيت ملىء بالدموع!..

تذكّر أنه إذا وقف الحزن في طريقك مرة.. فإن الفرح سيقف في طريقك مرات..

ولا بد أن تظهر البسمة وإن طال زمن الجراح..

فمهما عاش الحزن في أعماقنا.. فلا بد من لحظة فرح.. تنسينا تلك الأيام الحزينة..

وليس هناك تعارض بين الابتسامة وبين الجديّة في الحياة..

وإنما هي في وجه أخيك (صدقة)..

وفي وجه الناس (دعوة)!..

اجعل الابتسامة وبشاشة الوجه لك عنواناً كمسلم ملتزم..

فتأخذ بقلوب الخلق إلى الله..

وتغيّر الصورة المشوهة عن الملتزمين في أذهان عباد الله..



#### أحسنوا الظن..

• يُحكى أن رجلاً كان لديه صقر يــلازم ذراعه.. يخرج به ويطلقه على فريسته ليطعم منها ويعطيه ما يكفيه..

وذات يوم خرج الرجل وحده ولم يكن معه إلا الصقر.. انقطع بهم المسير وعطشوا...

أراد الرجل أن يشرب فسار حتى وجد ينبوعاً في أسفل جبل.. فملأ كوبه..

وعندما أراد شرب الماء جاء الصقر وانقضّ على الكوب ليسكبه!..

حاول مرة أخرى ولكن الصقر \_ مع اقتراب الكوب من فم الرجل \_ كان يقترب ويضرب الكوب بجناح \_ ه.. فيطيش الكوب.. وينسكب الماء!..

وتكررت الحالة للمرة الثالثة.. فاستشاط غضباً منه وأخرج سيفه..

وحينما اقترب الصقر ليسكب الماء ضربه ضربة واحدة فقطع رأسه.. ووقع الصقر صريعاً..

أحسَّ الرجل بالألم لحظة وقوع السيف على رأس صاحبه.. وتقطع قلبه لما رأى الصقر يسيل دمه!..

وقف للحظة وصعد فوق الينبوع فرأى بركة كبيرة يخرج من بين ثنايا صخرها مخرج الينبوع وفيها حية كبيرة ميتة وقد مالأت البركة بالسم!.. أدرك الرجل أن صاحبه كان يريد منفعته.. لكنه لم يدرك ذلك إلا بعد أن سبق السيف العذل!..

فكّرْ كثيراً.. قبل أن تفقد من تحب..

فكر كثيراً.. قبل أن تُعادي من يحبك..

فكر كثيراً.. قبل أن تعادي من ينتقدك..

فربما كان كل هؤلاء يعملون من أجلك..

• يُحكى أن رجلاً ترك كلبه ليحرس ابنه الرضيع وذهب للصيد..

وعندما عاد وجد الكلب ينبح أمام البيت وقد تلطخت أنيابه بالدماء..

اعتقد أن الكلب أكل الرضيع!..

رفع بندقيته عليه وأزهق روحه ودخل مسرعاً ليرى بقايا رضيعه..

فإذا به يرى ذئباً غريقاً بدمائه.. والطفل لم يمسه سوء!..

تخيلوا الشعور بالذنب الذي غشّاه.. والندم الذي رافقه طيلة حياته..

فكم من روح أزهقت ظلماً؟.. وكم من مشاعر ماتت من سوء ظن؟..

وكم من علاقات انقطعت بسبب أخطاء رعناء قد ارتُكبتْ؟..

فلا تنظروا بأعينكم فقط بل انظروا بعقولكم..

لا تتسرعوا بالحكم على الأمور من خلال نظرة..

بل اعرفوا الحقيقة أولاً.. قبل أن تقعوا في أخطاء تندمون عليها طوال حياتكم..

اسمعوا مِنَ المتَّهم ماذا يقول؟ قبل ردة فعل خاطئة.. تبكيك ندماً مدى الدهر..

\* \* \*



### من هو الأب؟

سؤال طرحه المحاضر على طلابه في الجامعة.. وكانت أفضل إجابة \_ كما يذكر المحاضر \_ الإجابة التالية:

#### الأب هو من:

كنتَ تلبس حذاءه عندما كنت صغيراً.. فتتعثر من كبر حذائه!..

تلبس نظارته فتشعر بالعظمة..

وتلبس ثوبه فتشعر بالوقار..

تطلب مفتاح سيارته وتحلم أنك من يقودها..

يخطر في بالك شيء تافه فتتصل عليه وقت دوامه.. يرد عليك بصدر رحب.. ولا تعلم ربما مديره وبّخه.. أو عمله أرهقه..

وتطلب بكل هدوء: بابا ممكن تُحضر معك عصير فراولة..

ويرد: بعيوني .. ولكن لا تعذّب أمك! ..

يأتي البيت وقد أرهق من صخب الدوام.. والحر والزحام.. وقد نسي طلبك.. فتقول: بابا! أين العصير؟..

فيخرج ليحضر لَك طلبك التافه بكل سعادة متناسياً إرهاقه!..

واليوم.. لا تلبس حذاءه بسبب ذوقه القديم!..

تحتقر ملابسه وأغراضه وسيارته التي كنتَ تباهي بها أصحابك.. لأنها لا تروق لك..

كلامه لا يلائمك.. وحركاته تشعرك بالاشمئزاز!..

يصيبك الإحراج منه لو قابل أصحابك!..

تتأخر فيقلق عليك.. ويتصل بك فتشعر أنه يضايقك!..

وقد لا ترد عليه إذا تكرر الاتصال والقلق..

تعود إلى البيت متأخراً.. فيوبّخك ليشعرك بالمسؤولية.. ويستمر في مشوار تربيتك.. لأنه راع وكل راع مسؤول عن رعيته..

فترفع صوتك عليه.. وتضايقه بكلامك وردودك ..

فيسكتُ ليس خوفاً منك.. بل صدمةً منك!..

بالأمس في شبابه يرفعك على كتفه.. واليوم أنت أطول منه بكثير!..

بالأمس.. تتعثر في الكلام.. واليوم لا يسكتك أحد!..

فمهما ضايقك فهو والدك ...

كما تحمّلك في طفولتك.. وتحمّل طلباتك وجهلك..

فتحمّله الآن في مرضه وشيخوخته..

يقول الله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَدِنَّا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَمُّمَا أَقِ وَلا نَهْرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كريمًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

ويقول النبي على: «رَغِمَ أنفُ، ثم رغم أنفُ، ثـم رغم أنفُ» قيل: من؟ يا رسولَ الله! قال: «من أدرك أبويه عند الكبر، أحدِهما أو كليهما فلم يَدْخل الجنة »(١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.



## لَولا البَلاء..

• لولا البلاء لكانَ يُوسف مُدلّلاً فِي حضن أبيه..

ولكِنّه مَع البلاء صار.. عَزِيز مِصر!..

أفنيئس بعد هذا..؟ كُونوا عَلى يقين.. أَنْ هُناكَ شَيئاً ينتظركم بعَد الصَّبر.. ومن كمال إحسان الله تعالى أن يذيق عبده «مرارة الكسر».. «قبل حلاوة الجبر»..

ويعرّفه قدر نعمته عليه.. بأن يبتليه بضدّها!..

• كما أنه ﷺ لمّا أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة.. أذاقه مرارة خروجه منها، ومقاساة دار رخاؤها ممزوج بشدتها..

فما كُسرَ عبدَه المؤمن إلا ليجبره.. ولا منعَه إلا ليعطيه..

ولا ابتلاه إلا ليعافيه.. ولا أماته إلا ليحييه..

ولا نغّص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة.. ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليردّه إليه..

• قيل لأحد العبّاد: ما هو الصّبر الجميل؟.

قال: أنْ تُبتلى وَقلبك يقول: الحمد لله!..

فالابتلاء في الحياة ليس اختباراً لقوتك.. بل هو اختبار لقوة استعانتك بالله سبحانه.

• يَقُول ابنُ عبّاس:

«لو انطبقت السماء على الأرض..

لَجعل الله للمُتقِين فتحات يَخرجون مِنها.. ألا تَرى قولَه تَعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]».

فلا تعجزْكم ضخامةُ الأمنيات.. ولا استحالاتُ الحياة..

لا تيئسوا من خذلان العالم..

ولا تحبطكم أراجيف المرجفين ولا تشكيك المشككين...

• فإذا ضاق صدرك تدبَّرْ قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ فَسَيِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٩٧ ـ ٩٨]..

تذكر أن الصواعق لا تضرب سوى قِممَ الجبال الشامخة..

وأما المنحدرات فلا تذهب إليها.. إلا المياه الراكدة المحمَّلة بالأوساخ.. والمَرءُ يُبتلى على قدر دينه..

• يقول ابن رجب: «إذا اشتد الكرب فإن الإنسان يحتاج حينئذ إلى مجاهدة الشيطان.. لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه.. فيحتاج العبد إلى مجاهدته و دفعه».

إنْ توالت الكُروب تنجلى عنك الننوب قال عالم الغيوب..

يا عبادَ الله صبراً.. كلَّها تشتدُّ كرباً إنَّ في القيرآن آية.. «إنَّ مع العسر يسراً»..

• قال حكيم لابنه:

«يا بُنيّ إذا رأيتَ الليل يسْوَدّ.. ويسْوَدّ.. فاعلم أن الفجر قريب.. وإذا رأيتَ الحبل يشتد ويشتدّ. فاعلم أن انقطاعه قريب.. وإذا رأيتَ الكرب يحتد ويحتد ... فاعلم أن الفرج قريب».



#### الطب عطاء

• في عام (١٩٢٠م) أقامت نقابة الأطباء في إنجلترا حفلاً لتخريج دفعة من الأطباء الجدد..

شهد الحفلَ رئيسُ الوزراء البريطاني في ذلك الحين.

وقام نقيب الأطباء أثناء الحفل بإلقاء النصائح لهؤلاء الخريجين الجدد.. وروى لهم قصة حدثت معه فقال:

«طرقت بابي بعد منتصف ليلة عاصفة سيدة وقالت: الحقني يا دكتور.. طفلي مريض في حالة خطرة.. أرجوك أن تفعل أي شيء لإنقاذه!.

أسرعتُ غير مبال بالزوابع العاصفة.. والبرد الشديد.. والمطر الغزير..

وبعد رحلة شاقة وصلنا منزلها بصعوبة.. حيث تعيش في غرفة صغيرة في إحدى ضواحي لندن.. وطفلها يئن ويتألم بشدة في زاوية من هذه الغرفة..

وبعد أن أديت واجبي نحُوه ناولتْني الأم كيساً صغيراً به نقود.. فرفضتُ أن آخذ الكيس.. ورددتُه لها بلطف معتذراً عن أخذ أجري..

وتابعتُ الطفل حتى منّ الله عليه بالشفاء..

ثم أردف نقيب الأطباء قائلاً: هذه هي مهنة الطب.. إنها أقرب المهن إلى الله».

وما كاد نقيب الأطباء ينهى كلامه.. حتى قفز رئيس الوزراء من مقعده..

واتجه إلى منصة الخطابة قائلاً:

«اسمح لي يا سيدي النقيب أن أقبّل يدك.. فمنذ أن أصبحتُ رجلاً وأنا أبحث عنك..

فأنا ذلك الطفل الذي ذكرْتَه في حديثك الآن..

آه فلتسعد أمي الآن وتهنأ.. فقد كانت وصيتها الوحيدة لي هي أن أعثر عليك.. لأكافئك على ما أحسنت به علينا عندما كنا فقراء»...

أما الطفل الفقير الذي أصبح رئيس وزراء إنجلترا فكان: «لويد جورج»!.

• يقول بعض العامة: «لقد خرجتُ من عند الطبيب فلان وقد تعافيت»!.. وهو ما اشترى وصفة بعدُ.. ولا تناول دواء!..

وهذا صحيح.. فالطبيب يداوي في كثير من الأحيان ببسمته وكلامه أكثر من طبه ودوائه!..

والطبيب يستطيع الدخول إلى قلوب مرضاه دون أن ينطق بكلمة والحدة.. إن كان من أهل الصفات الكريمة والأخلاق الحميدة..

فلماذا يرتاح المرضى لطبيب ويذهبون إليه راضين مبتهجين.. وينفرون من آخر ولا يقصدونه إلا مضطرين أو مكرهين؟...

لماذا عيادة ذلك الطبيب ملأى بالمراجعين.. بينما عيادة الآخر على عروشها خاوية.. والشهادات واحدة.. والخبرات متقاربة؟..

إنها الأخلاق قبل كل شيء.. ثم إتقان العمل..

فإتقان الطبيب لطبه دعوة إلى الله ...

ومعالجة حكيمة لمريض يشفى بها بإذن الله.. دعوة إلى الله... فكن لله داعياً.. طبيباً كنتَ أم مريضاً..



### المخْرَج بين يديك إ

سجين في القلعة في عصر لويس الرابع عشر حُكم عليه بالإعدام.. لم يتبق على موعد إعدامه سوى ليلة واحدة!.

فوجئ السجين في تلك الليلة بباب الزنزانة يُفتح.. و«لويس» ـ والذي اشتَهر عنه بأنه صاحب مِزاج غريب ـ يدخل عليه مع حرّاسه ليقول له: «سأعطيك فرصة إن نجحت في استغلالها فيمكنك أن تنجو من الإعدام! فهناك مخرج واحد في زنزانتك من دون حراسة.. إن تمكّنت من العثور عليه يمكنك الخروج.. وإن لم تتمكّن فالحرّاس سيأتون غداً مع شروق الشمس لتنفيذ حكم الإعدام»..

غادر الحرّاسُ الزنزانةَ مع الإمبراطور بعد أن فكّوا سلاسله..

بدأ السجين يفتّ ش في الجناح الذي سُجن فيه.. لاح له الأمل عندما اكتشف غطاء فتحة مغطّاة بسجادة بالية على الأرض.. وما أن فتحها حتّى وجدها تؤدّي إلى سلّم ينزل إلى سرداب سفلي.. يليه درج آخر يصعد مرة أخرى..

ظل يصعد حتى بدأ يشعر بتسلل نسيم الهواء الخارجي.. مما بثّ في نفسه الأمل.. إلى أن وجد نفسه في النهاية في برج القلعة الشاهق.. لا يكاد يرى البابسة..

ضرب بقدمه الحائط.. وإذا به يحس بالحجر الذي يضع عليه قدمه يتزحزح..

قفز وبدأ يختبر الحجر.. فوجد أنه يمكن تحريكه.. وما أن أزاحه حتى وجد سرداباً ضيّقاً لا يكاد يتسع للزحف..

بدأ يزحف إلى أن سمع صوت خرير ماء..

أحسّ بالأمل لعلمه أن القلعة تطلّ على نهر.. لكنّه وجد في النهاية نافذة مغلقة بالحديد أمكنه أن يرى النهر من خلالها!..

وهكذا ظلّ طوال اللّيل يلهث في محاولات هنا وهناك..

كانت بوادر الأمل تلوح له فجأة.. لتختفي بعد ذاك مع خيبة الأمل..

وأخيراً انقضت ليلة السجين كلها دون أن يجد المخرج!..

أشرق الصباح وهو يلهث جاهداً هنا وهناك.. فإذا بالإمبراطور يطل عليه من الباب ويقول له: أراك ما زلت هنا!..

قال السجين: كنت أتوقع أنك صادق معى أيها الإمبراطور!..

قال له الإمبراطور: لقد كنت صادقاً!..

سأله السجين: لم أترك بقعة في الزنزانة لم أحاول فيها.. فأين المخرج الذي أخبرْ تنى عنه؟..

قال له الإمبراطور: «لقد كان باب الزنزانة مفتوحاً وغير مغلق.. ولكنك لم تفكر في أبسط الحلول»!..

ألا ترون أننا أحياناً نغفل عن الوصول إلى الحل رغم أن المخرج بين أيدينا ؟!..

ألسنا نضع العراقيل أحياناً أمام أنفسنا.. ولا نفكر بأسهل الحلول؟!..



### لماذا يُبتلى أهل الحق وينجو أهل الباطل؟!

ولماذا لا ينتصر الحق كلما التقى في جولة مع الباطل؟!..

أليس هو الحق الذي ينبغي أن ينتصر؟!..

ويأتيك الجواب الذي يريح به الله القلوب الواجفة.. ويبيّن سننه وتدبيره..

فنجاة الباطل في معركة من المعارك ليس معناه أن الله تاركه..

وخروج الحق مبتلًى في إحدى المعارك.. وبقاؤه ضعيفاً فترة من الزمن.. ليس معناه أن الله ناسيه!..

كلا.. إنما هي حكمة وتدبير.. هنا وهناك..

يُملى للباطل ليرتكب أبشع الآثام.. وينال أشد العذاب باستحقاق!..

ويبتلى الحقّ.. ليميز الخبيث من الطيب..

ويُعظم الأجر لمن يصبر مع الابتلاء ويثبت..

فهو كسب مضاعف للحق وأتباعه.. وخسارة مركّبة للباطل وزبانيته!.

• يقول الشيخ محمد الغزالي (بتصرف):

«إذا احتدمت المعركة بين الحق والباطل حتى بلغت ذروتها..

وقذف كل فريق بآخر ما لديه ليكسبها..

هناك ساعة حرجة.. يبلغ الباطل فيها ذروة قوته..

ويبلغ الحق فيها أقصى محنته..

والثبات في هذه الساعة الشديدة هو نقطة التحول..

وهو الامتحان الحاسم لإيمان المؤمنين..

فإذا ثبتَ الإيمانُ تحوّل كل شيء لمصلحته..

فببدأ الحقُّ طريقَه صاعداً..

ويبدأ الباطلُ طريقه نازلاً..

وتتقرر باسم الله النهاية المرتقبة!».

• كان الإمام أحمد يدعو في السجود:

«اللهمّ مَن كان من هذه الأمة على غير الحق..

وهو يظنُّ أنه على الحق..

فردّه إلى الحق ليكونَ من أهل الحق».

• ولا كرامة لأولئك الذين يبقون على الحياد في أوقات المعارك الفاصلة!..

فأنت لن تحاسب فقط على ما تقول..

بل ستُحاسب أيضاً على السكوت عن الحق..

حين كان ينبغى أن تنطق به..

أليس الساكت عن الحق شيطاناً أخرس؟!..



#### طبيب يستقبل مريضة ا

يقول الشيخ محمد الغزالي رَخْلُسُّهُ:

«دخلتْ مكتبي فتاة لم يعجبني زيّها أوّل ما رأيتها.. غير أني لمحتُ في عينها حزناً وحيرة يستدعيان الرفق بها..

جلست تبثني شكواها وهمومها متوسمة عندي الخير..

استمعتُ طويلاً، وعرفتُ أنها فتاة عربية نشات في فرنسا.. ولا تكاد تعرف عن الإسلام شيئاً..

شرعتُ أشرح حقائق.. وأردّ شبهات.. وأجيب عن أسئلة..

أُفنِّد أكاذيب المبشرين والمستشرقين حتى بلغتُ مرادى أو كدت!..

لم يفتْني أن أصف الحضارة الحديثة بأنها تعرض المرأة لحماً يغري العيون الجائعة..

استأذنتِ الفتاةُ طالبةً أن آذن لها بالعودة، فأذنتُ...

دخل بعدها شاب يقول بشدة: ما جاء بهذه الخبيثة إلى هنا؟..

فأجبتُ: الطبيب يستقبل المرضى قبل الأصحاء، ذلك عمله!..

قال: طبعاً نصحتَها بالحجاب؟!..

قلت: الأمر أكبر من ذلك.. هناك المهاد الذي لا بد منه..

هناك الإيمان بالله واليوم الآخر.. والسمع والطاعة لما تنزّل به الوحي في الكتاب والسُنّة..

والأركان التي لا يوجد الإسلام إلا بها.. في مجالات العبادات والأخلاق.. فقاطعَنى قائلاً: ذلك كله لا يمنع أمْرها بالحجاب..

قلت في هدوء: ما يسرّني أن تجيء في ملابس راهبة.. وفؤادها خالٍ من الله الواحد.. وحياتها لا تعرف الركوع ولا السجود..

لقد علَّمتُها الأسس التي تجعلها من تلقاء نفسها تؤثر الاحتشام على التبرج.. وقلتُ له بصرامة: أنا لا أُحسنُ جرّ الإسلام من ذيله كما تفعلون..

إنني أشد القواعد.. وأبدأ البناء بعدئذ.. وأبلّغ ما أريد بالحكمة..

وجاءتني الفتاة بعد أسبوعين في ملابس أفضل..

كانت تغطى رأسها بخمار خفيف، واستأنفت أسئلتها..

لكن الفتاة قالت: إنها تكره رجال الدين، وما تحب سماعهم!..

قلت: لماذا؟ قالت: قساة القلوب غلاظ الأكباد!.. إنهم يعاملوننا بصلف واحتقار!.. ولا أدري لماذا تذكرتُ عندها «هند» امرأة أبي سفيان.. التي أكلتْ كبدَ حمزة الله الله من الإسلام ما نالت..

إنها كانت لا تعرف رسول الله.. فلما عرفته واقتربت منه وآمنت به.. قالت له هذه الكلمات:

«يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهلَ خِباء أحبّ أن يُذَلُّوا من أهل خبائك!..

وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهلُ خباء أحب إليّ أن يُعزّوا من أهل خبائك»...

إن نبع المودة الدافق من قلب الرسول الكريم بدّل القلوب من حال إلى حال..

فهل يتعلم الدعاة ذلك من نبيهم.. فيؤلّفوا بدلاً من أن يفرّقوا.. ويبشّروا بدلاً من أن ينفّروا ؟ «(١).

<sup>(</sup>١) من كتاب: الحق المر، الشيخ محمد الغزالي (بتصرف).



# رجل بأمّة

رجل وصفتْ م أعماله بأنه «رجل بأمّة».. إنه المرحوم بإذن الله الدكتور عبد الرحمن السميط..

طبيب تخصص في كندا في الأمراض الباطنية.. ثم في أمراض الجهاز الهضمى عام (١٩٧٨م).

هجر السميط حياة الترف والمدنية إلى أدغال إفريقية.. قدّم للدين ما لم تقدّمه دولٌ بأكملها..

سخّر نفسه ووقته.. وجهده وماله.. في خدمة الإسلام والدعوة إلى الله في إفريقية لمدة (٣٠) سنة.. وأسلم على يديه أكثر من (١٠) ملايين إنسان.. ترك عمله الطبي طواعية، وأنشأ مؤسسة خيرية رائدة (١٩٨١م)، هي لجنة مسلمي إفريقية «جمعية العون المباشر حاليّاً» لمواجهة مثلث الخطر «الفقر والجهل والمرض» في تلك البلاد الفقيرة، واستقطب معه فريقاً من أبناء الكويت المخلصين، الذين أسهموا معه في إقامة هذا المشروع الإنساني الكبير..

نال العديد من الأوسمة والجوائر.. تقديراً لجهوده الرائدة في الأعمال الخيرية.. ومنها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، والتي تبرع بمكافأتها (٧٥٠ ألف ريال سعودي) لتكون نواة للوقف التعليمي لأبناء إفريقية..

لم يطلب يوماً شهرة ولا مكانة.. وأجمع على حبه القاصي والداني.. وعجّت الدنيا بالدعاء له..

ارتحل عن ظهر هذه الدنيا مخلفاً في رصيده أربعة آلاف داعية سلكوا الدعوة في إفريقية على يديه، وثلاث جامعات..

قام كُلِّلُهُ بالعديد من المشاريع الخيرية.. منها بناء (١٢٠٠) مسجد.. ودفع رواتب شهرية لـ (٣٢٨٨) داعية ومعلم.. وحفر (٢٧٥٠) بئراً إرتوازية.. وبناء (١٦٤) مستشفى ومستوصفاً.. وتوزيع (١٦٠) ألف طن من الأغذية والأدوية والملابس.. وتوزيع أكثر من (٥١) مليون نسخة من المصحف الشريف.. وطبع وتوزيع (٢٠٥) ملايين كتيب إسلامي بلغات إفريقية مختلفة.

يقول الدكتور كِلْسُهُ: «أنتَ قادر على أن تقوم بعمل أكثر من هذا العمل.. لأني إنسان مذنب.. أنا إنسان خاطئ.. وأنت إن شاء الله.. وكلكم خير مني وأقرب إلى الله مني.. كل واحد منا وكل واحدة منا قادرة على أن تفعل ما هو أعظم من ذلك.. ولكن أين الإيمان يا إخوان؟.. أنا أدعوكم أن تفتحوا صدوركم.. وتغسلوا قلوبكم من حب الدنيا وتبيعوها لله وحده»..

رحم الله الشيخ الدكتور السميط القائل: «كيف أُلقي عصا الترحال وهناك الملايين يحتاجون للهداية! وأنا بحاجة إليهم يوم القيامة ليشهدوا لى لعلى أدخل الجنة بدعاء أحدهم».

وها هو يرحل كما رحل الأنبياء.. وما هو منهم.. ولكنه عمل بعملهم.. رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته.. وعوّضنا وأهله خيراً في هذا المصاب الجلل.. ويشهد الله إنا لفراقك يا أبا صهيب لمحزونون.. ولكنا لا نقول إلا ما يرضى ربنا.. «إنا لله وإنا إليه راجعون»..



#### الشيخ والببغاء

• كان هناك شيخ يعلّم تلاميذه معنى «لا إله إلا الله».. يشرحها لهم ويربيهم عَلَيْها..

أهداه أحد تلامذته يوماً ببغاء.. فكان الشيخ يأخذه معه في دروسه حتى تعلّم الببغاء نطق كلمة «لا إله إلا الله».. فكان يرددها ليل نهار..

وذات يوم وجد التلامذة شيخهم يبكى بشدة ..

وعندما سألوه أخبرهم أن قطًّا قتل الببغاء!..

فقالوا: ألهذا تبكي؟!..

فقال الشيخ: «لا أبكي لهذا...ولكن ما أبكاني أنه عندما هاجم القطُّ الببغاءَ أخذ يصرخ ويصرخ إلى أن مات..

لقد نسي الببغاء «لا إله إلا الله» ولم يقم إلا بالصراخ!..

فقد كان يقولها بلسانه فقط.. فما أدركها قلبه.. وما عقلت جوارحُه كنه معناها!..

وأخاف أن نكون مثل هذا الببغاء.. نعيش حياتنا نردد «لا إله إلا الله» بألسنتنا.. وننساها عندما يحضرنا الموت.. إذا لم ندرك معناها»..

أخذ الطلبة يبكون خوفاً من أن يكونوا من هؤلاء..

فالرسول على الله يقول: «من قال: لا إله إلا الله، مخلصاً دخل الجنَّةَ»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: ٦٤٣٣.

ولكن تذكر ساعة الموت!.. هل ستقول: لا إله إلا الله، أم ستموت دون أن تقولها؟..

هل سيطاوعك لسانك أم لا يطاوعك؟.

• فهذا عمر بن عبدالعزيز رَكِلَهُ .. عند موته يقول: أجلسوني.. فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله، ثم رفع رأسه فأحد النظر. فقالوا له: إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين.

قال: إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن.. ثم قُبض وَغَلَهُ .. وسمعوا تالياً يتلو: ﴿ قِلْكُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

• وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رَخْلَله يحتضر وهو يقرأ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَفَي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِمٍ ﴾ [القمر: ٥٥ ـ ٥٥].

• وعلى الجانب الآخر تجد من يقال له: قل: لا إله إلا الله.. فيغنّي.. أو يقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟..

أو يموت وهو سكران.. أو يسب دين الله تعالى..

ولقد رأينا بأعيننا من يموت على خشبة المسرح وهو يعزف ويغني.. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حُسن الختام..

\* \* \*



# ثق بربًك

• الثقة بالله تجدها في إبراهيم الله عندما ألقي في النار.. فقال بعزة الواثق بالله: «حسبنا الله ونعم الوكيل»..

فجاء الأمر الإلهي: ﴿ يَكْنَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩].

• تجدها في هاجر عندما ولّـى زوجها.. وقد تركها في وادٍ غير ذي زرع.. صحراء قاحلة وشمس ملتهبة.. فقالت: يا إبراهيم لمن تتركنا؟.

قالتها فقط لتسمع منه كلمة يطمئن بها قلبها.. فلما علمت أنه أمر إلهي.. قالت بعزة الواثق بالله: «إذاً لا يضيّعنا»..

ففجّر لها ماء زمزم وخلّد سعيها..

ولو أنها جزعت وهرعت لما تنعّمنا اليوم ببركة ماء زمزم!..

• تجدها في أولئك القوم الذين قيل لهم: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]..

ولكن ثقتهم بالله أكبر من قوة أعدائهم وعدّتهم.. فقالوا بعزة الواثق بالله:

﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ۞ فَٱنقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

• تجدها في ذلك المحزون الذي هام على وجهه ملتجئاً إلى الله.. مَنْ يا ترى يقضي دينه؟.. أو يحمل عنه شيئاً من همومه؟.. إنه الله..

فانطرح بين يديه، وبكى يتوسل إليه.. ففتح الله له أبواب الفرج.. فقضى دينه وأصلح أمره..

- ولما كان موسى على يسير ليلاً متجهاً إلى النار يلتمس شهاباً قبساً.. لم يَدُرْ بخلده.. وهو يسمع أنفاسه المتعبة.. أنه متجه ليسمع صوت رب العالمين.. فثق بربك..
- ولما دعا نوح عَلَيْ ربه: ﴿ أَنِي مَعْلُوبٌ فَٱنْصِرٌ ﴾ [القمر: ١٠].. لم يخطر بباله أن الله سيغرق البشرية..
  - وأن سكان العالم سيفنون.. إلا هو ومن معه في السفينة.. فَثِق بربك..
- وعندما جاع موسي على وصراخه يملأ القصر.. لا يقبلُ أي مرضع.. وأصبح الكلُّ مشغولاً به.. آسية.. المراضع.. والحرس!..
- كل هذه الضجة لأجل قلب امرأة خلف النهر.. مشتاقة لولدها.. رحمة بها وبابنها ولطفاً من رب العالمين.. فَثِق بربك..
- ولمّا أطبقت الظلمات على يونس عَلِيّه .. واشتدت الهموم.. اعتذر ونادى: ﴿ لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧].. أتاه الغوث الإلهي: ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ﴾ [الأنبياء: ٨٨].. فثِق بربك..
- ولما اشتدت الهموم على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.. ماتت زوجته وعمه.. وخذله أهل الطائف.. أمر ربه جبريل أن يعرج به إليه ويرفعه إلى السماء.. فأراه الله عجائب آياته الكبرى.. ومنحه عطاء رُوحيًا عظيماً وتثبيتاً لفؤاده.. فَثِق بربك..
- ولما أخرج الله يوسف على من السجن لم يرسل صاعقة تخلع باب السجن.. ولم يأمر جدران السجن فتتصدّع.. بل أرسل رؤيا تتسلل في هدوء الليل لخيال الملك وهو نائم.. فَثِق بربك..

\* \* \*



#### لماذا العجلة إذن ؟ ا

• إذا استعجلتَ في صلاتك..

فتذكّر أن كل ما تُريد لحاقه..

وجميع ما تخشى فواته..

بِيَد من وقفت أمامه..

فتمهَّل واستمتع بصلاتك.. فأنت ضيف ملك الملوك..

• كان الحسن بن على الله إذا دخل في الصلاة ارتعش واصفر لونه..

فإذا سئل عن ذلك قال: أتدرون بين يدي من أقوم الآن؟ ..

• استشعرْ وأنت تقرأ كل آية أنك تخاطب الله سبحانه.. ويردُّ عليك كل آية.

فإن كنتَ مهموماً قلقاً.. فاقرأ آيات فيها بشائر من الله تعالى بالتفريج عن عباده الصابرين..

وإن كنت حزيناً على دنيا فاتتك.. فاقرأ ما يُزهدك فيها.. ويقربك من رب العالمين..

قف عند كل آية.. فإن كانت آية رحمة ونعيم.. سألتَ الله من رحمته..

وإن كانت آية عذاب.. استعذتَ بالله منها.. وهكذا.

• وهذا أبو هريرة رضي يقول:

إن الرجل ليصلى ستين سنة ولا تقبل منه صلاة ..

فقيل له: كيف ذلك؟..

فقال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.. ولا قيامها ولا خشوعها.. فالرسول على الله يقول: «لا تُجْزئُ صلاةٌ لا يُقِيمُ الرجلُ فيها صُلْبَه في الركوع والسجود»(١).

يقول الإمام الغزالي رَخِلَسُهُ:

ووالله لو وُزّع ذنب هذه السجدة على أهل بلدته لهلكوا».. فسئل: كيف ذلك؟..

فقال: «يسجد برأسه بين يدى مولاه..

وهو منشغل باللهو والمعاصى والشهوات وحب الدنيا!.. فأى سجدة هذه؟!»..

• ويقول الإمام أحمد بن حنبل رَخْلَللهُ:

«يأتي على الناس زمان يصلُّون وهم لا يصلُّون..

وإنى لأتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان»!..

تُرى ماذا تقول لو أتيتَ إلينا الآن يا إمام؟!..

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: ٧٢٢٥.



#### انتبه للأولويات..

وقف بروفيسور أمام تلاميذه.. ومعه بعض الوسائل التعليمية..

بدأ الدرس ودون أن يتكلم أخرج عبوة زجاجية كبيرة فارغة.. وأخذ يملؤها ب(كُرَات الجولف)..

ثم سأل التلاميذ: هل الزجاجة التي في يده ملأى أم فارغة؟..

فاتفق التلاميذ على أنها ملأي..

أخذ صندوقاً صغيراً من الحصى.. وسكبه داخل الزجاجة..

ثم رجّها بشدة حتى تخلخل الحصى في المساحات الفارغة بين كرات الجولف..

ثم سألهم إن كانت الزجاجة مليئة أم لا ؟..

فاتفق التلاميذ مجدداً على أنها كذلك..

أخذ بعد ذلك صندوقاً صغيراً من الرمل.. وسكبه فوق محتويات الزجاجة.. وبالطبع فقد ملأ الرمل باقى الفراغات فيها..

وسأل طلابه مرة أخرى إن كانت الزجاجة مليئة؟..

فردوا بصوت واحد: بأنها كذلك..

أخرج البروفيسور بعدها فنجاناً من القهوة.. وسكب كامل محتواه داخل الزجاجة..

فضحك التلاميذ من فعلته..

وبعد أن هدأ الضحك.. شرع البروفيسور في الحديث قائلاً: الآن أريدكم أن تعرفوا ما هي القصة..

فهذه الزجاجة تمثل حياة كل واحد منكم..

وكرات الجولف.. تمثل الأشياء الضرورية في حياتك: دينك، قيمك، أخلاقك، عائلتك، أطفالك، صحتك، أصدقاءك.

فلو أنك فقدت «كل شيء» وبقيت هذه الأشياء فستبقى حياتك مليئة وثابتة..

أما الحصى فيمتّل الأشياء المهمة في حياتك: وظيفتك، بيتك، سيارتك..

وأما الرمل فيمثل بقية الأشياء من الأمور البسيطة والهامشية ..

فلو كنت وضعت الرمل في الزجاجة أولاً..

فلن يتبقى مكان للحصى أو لكرات الجولف..

وهذا يسري على حياتك الواقعية كلها.. فلو صرفت كل وقتك وجهدك على توافه الأمور.. فلن يتبقى مكان للأمور التي تهمك!..

فعليك أن تنتبه قبل كل شيء للأشياء الضرورية لحياتك واستقرارك..

واحرص على الانتباه لعلاقتك بدينك.. وتمسكّك بقيمك ومبادئك..

امرح مع عائلتك، والديك، إخوتك، وأطفالك..

قدّم هدية لشريك حياتك وعبر له عن حبك..

وحين انتهى البروفيسور من حديثه.. رفع أحد التلاميذ يده قائلاً: لم تبين لنا ما تمثله القهوة؟..

فابتسم البروفيسور وقال: أنا سعيد لأنك سألت ..

أضفت القهوة فقط لأوضح لكم.. بأنه مهما كانت حياتك مليئة..

فستبقى هناك دائماً مساحة..



#### ماتت أمي ا

شاب في فترة المراهقة يروي قصته مع أمه فيقول: كنت أبتعد كثيراً عن البيت وأتأخر في العودة إليه، وكان ذلك يغضب أمي كثيراً..

كنت لا آكل في البيت إلا نادراً، بل كنت أقضي معظم النهار نائماً..

ولا أعود ليلاً إلا متأخراً بعد أن تنام أمي..

فأصبحت تترك لي قبل أن تنام رسالة على باب الثلاجة.. فيها إرشادات لمكان الطعام ونوعه وكيفية تجهيزه.. وطلبات لوضع الملابس المتسخة في الغسيل.. وتذكير بالمواعيد المهمة وما إلى ذلك..

وهكذا مرت معظم فترة مراهقتي على هذا الحال..

وذات ليلة.. عدتُ إلى البيت.. فوجدت الرسالة المعتادة على الثلاجة..

فتكاسلتُ عن قراءتها.. وخلدتُ إلى النوم..

وفي الصباح فوجئتُ بأبي يوقطني والدموع في عينيه..

ماتت أمك.. ماتت أمك!..

كم آلمني هذا الخبر.. تماسكتُ نفسي حتى دفنّاها وتقبّلنا مراسم العزاء..

عدت في المساء إلى البيت وفي صدري بقايا قلب من كثرة الأحزان... تمددت على سريري.. وفجأة قمت منتفضاً..

تذكرتُ رسالة أمى التي على الثلاجة.. تذكرتُ أنني لم أقرأها بعد..

أسرعتُ نحو المطبخ.. وخطفت الورقة.. وقرأتها...

لقد أصابني هذه المرة حزن شديد!..

يا إلهي.. لم تكن رسالة اليوم أوامر أو نصائح.. كل ما كان فيها:

«ابني الحبيب.. وحشْتني كثيراً.. وأتمنى أن أجلس معك.. فأنا أمك.. أمك.. هل نسيت أن لك أمّاً؟!..

إنني متأكدة بأن في داخلك خيراً عظيماً.. وسيظهر يوماً ما..

حبيبي... إني أسامحك من قلبي لأنني أحبك..

التوقيع: أمك»..

ومن ذلك اليوم تغيرت أحوالي.. هدأت روحي.. وانتهت مراهقتي بلا رجعة..

بدأ عهد الرجولة عندي.. عملاً بوصية أمي التي قالت: «إن في داخلك خيراً عظيماً»..

أزورها في قبرها.. لأتذكر حنانها وكلماتها.. ودفء صدرها..

أصبحتُ آنس بها حتى وهي تحت التراب.. ولا أمل من دعائي لها بالرحمة والمغفرة...

(ربِّ اغفر لي ولوالدي، ربِّ ارحمهما كما ربياني صغيراً»(۱).

احرصوا على آبائكم وأمهاتكم فإنهم ضيوف عندكم.. فأحسنوا وفادتهم.. فإنهم مفارقونكم يوماً ما إلى الأبد..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من كتاب: صناعة الذكريات مع الأبناء، (بتصرف).



#### وصية بعشرة آلاف (١)

روي أن أحدَ الولاةِ كان يتجول ذات يوم في السوق القديم متنكراً في زي تاجر..

وقع بصره على دكانٍ قديم شبه خالٍ.. كان فيه رجل طاعن في السن.. يجلس بارتخاء على مقعد قديم متهالك..

لم يلفت نظر الوالي سوى بعض اللوحات التي تراكم عليها الغبار..

سأل الوالي الرجلَ: دخلتُ السوق لأشتري، فماذا عندك مما يباع ؟ ..

أجاب الرجل بهدوء وثقة: عندي أحسن وأثمن بضائع السوق!..

فما كان من الوالي إلا أن ابتسم ثم قال: هل أنت جاد فيما تقول ؟ ..

أجاب الرجل: نعم، فبضائعي لا تقدر بثمن.. أما بضائع السوق فلها ثمن محدد لا تتعداه!..

أنا أبيع الحكمة.. وقد بعثُ منها الكثير.. وانتفع بها الذين اشتروها!.. ولم يبق عندي سوى لوحتين!..

تقدم الوالي إلى إحدى اللوحتين ومسح عنها الغبار.. فإذا مكتوب فيها: (فكّر قبل أن تعمل)!..

تأمل الوالي العبارة طويلاً.. ثم التفت إلى الرجل وقال: بكم تبيع هذه اللوحة؟..

قال الرجل بهدوء: بعشرة آلاف دينار فقط!..

قال الوالي: عشرة آلاف دينار!.. هل أنت جاد؟..

قال الشيخ: ولا نقاش في الثمن!..

فأوحى إليه أنه سيدفع في اللوحة ألف دينار..

لكن الرجل رفض.. فزاد ألفاً ثم ثالثة ورابعة حتى وصل إلى تسعة آلاف دينار..

والعجوز ما زال مصرّاً على كلمته التي قالها..

ضحك الوالي وقرر الانصراف.. وهو يتوقع أن العجوز سيناديه إذا انصرف.. لاحظ أن العجوز لم يكترث لانصرافه.. وعاد إلى كرسيه المتهالك فجلس عليه بهدوء..

وفيما كان الوالي يتجول في السوق فكّر.. لقد كان ينوي أن يفعل شيئاً تأباه المروءة..

فتذكر تلك الحكمة (فكّر قبل أن تعمل!) وأدرك أنه انتفع بتلك الحكمة.. وجد نفسه يهرول باحثاً عن دكان العجوز في لهفة..

وقال: لقد قررتُ أن أشتري اللوحة بالثمن الذي حددته!..

نهض العجوز من كرسيه بكل هدوء.. ومســح بقية الغبار عن اللوحة.. ثم ناولها الوالي.. واستلم المبلغ كاملاً.. وقبل أن ينصرف الوالي قال له الشيخ: بعتك هذه اللوحة بشرط!..

قال الوالى: وما هو هذا الشرط؟..

قال: أن تكتب هذه الحكمة على باب بيتك.. وعلى أكثر الأماكن في البيت.. وحتى على أدواتك التي تحتاجها عند الضرورة!..

فكّر الوالي قليلاً ثم قال: موافق!..



#### وصية بعشرة آلاف (٢)

ذهب الوالي إلى قصره.. وأمر بكتابة هذه الحكمة في أماكن كثيرة في القصر.. حتى على بعض ملابسه وملابس نسائه وكثير من أدواته!..

وذات يوم قرر قائد الجند أن يقتل الوالي لينفرد بالولاية.. واتفق مع حلاق الوالي الخاص على القيام بذبح الوالي!..

ولما توجَّه الحلاق إلى قصر الوالي أدركه الارتباك.. إذ كيف سيقتل الوالي؟!.. إنها مهمة صعبة وخطيرة.. وقد يفشل ويطير رأسه!..

ولما وصل إلى باب القصر رأى مكتوباً على البوابة: (فكّر قبل أن تعمل!..) فازداد ارتباكاً.. وساوره الخوف، ولكنه جمع نفسه ودخل..

وفي الممر الطويل، رأى العبارة ذاتها تتكرر عدة مرات هنا وهناك:

(فكّر قبل أن تعمل).. (فكر قبل أن تعمل).. (فكر قبل أن تعمل)!..

قرر أن يطأطئ رأسه، فلا ينظر إلا إلى الأرض.. لكنه رأى على البساط نفس العبارة تخرق عينيه!..

وعندما دخل الوالي هاله أن يرى ثـوب الوالي مكتوباً عليه: (فكّر قبل أن تعمل)..

شعر أنه هو المقصود بهذه العبارة.. بل داخله شعور بأن الوالي ربما يعرف ما خطط له!..

وحين أتى الخادم بصندوق الحلاقة الخاص بالوالي.. أفزعه أن يقرأ على الصندوق نفس العبارة (فكر قبل أن تعمل)!..

اضطربت يداه وهو يعالج فتح الصندوق.. وأخذ جبينه يتصبب عرقاً.. وبطرف عينه نظر إلى الوالي الجالس.. فرآه مبتسماً هادئاً مما زاد في اضطرابه وقلقه!..

فلما هم بوضع رغوة الصابون.. لاحظ الوالي ارتعاش يده.. فأخذ يراقبه بحذر شديد وتوجس..

وجد نفسه يسقط منهاراً بين يدي الوالي.. وهو يبكي منتحباً..

شرح للوالي تفاصيل المؤامرة.. وذكر له أثر هذه الحكمة التي كان يراها في كل مكان..

مما جعله يعترف بما كان ينوي القيام به!..

نهض الوالي وأمر بالقبض على قائد الحرس وأعوانه.. وعفا عن الحلاق.. وقف الوالي أمام تلك اللوحة فاشتاق لمكافأة ذلك العجوز.. وشراء حكمة أخرى منه!..

ذهب إلى السوق فأخبره الناس أن العجوز قد مات!..

ماذا لو أن أحدنا كتب هذه العبارة مثلاً:

(الله ينظر إليك)..(الله قريب منك)..(الله معك يسمعك ويحصي عليك).. في عدة أماكن من البيت.. وفي مقر عملك.. على شاشة الكومبيوتر مثلاً.. وعلى طاولة المكتب.. وعلى الحائط الذي يواجهك.. وفوق التلفاز مباشرة.. يراها وهو يتابع ما في الشاشة! وعلى لوحة صغيرة يعلقها في واجهة سيارته؟..

فلا شك أنه سيجد لها أثراً بالغاً في حياته.. استقامة في سلوكه.. والتزاماً في جوارحه..

وسيغدو مباركاً حيثما كان..



#### لا عليك بغيرك..

• يُحكى أنه حدثت مجاعة بقرية.. فطلب الوالي من أهل القرية طلباً غريباً كمحاولة منه لمواجهة خطر القحط والجوع..

أخبرهم بأنه سيضع قِدْراً كبيراً في ساحة القرية ..

وأن على كل رجل وامرأة أن يضع في القِدر كوباً من اللبن..

بشرط أن يصب كل واحد الكوب من دون أن يشاهده أحد!..

هرع الناس لتلبية طلب الوالي.. كلِّ منهم تخفَّى بالليل.. وسكب ما في الكوب الذي يخصه..

وفي الصباح فتح الوالي القِدْر.... فهاله ما رأى!..

شاهد القدر وقد امتلأ بالماء! بالماء دون لبن.. فصاح بالقوم: أين اللبن؟!..

وسأل لماذا وضع كل واحد منهم الماء بدلاً من اللبن؟ ..

والإجابة سهلة.. فكلِّ قال في نفسه: «إن وضعي لكوبٍ واحدٍ من الماء لن يؤثر على كمية اللبن الكبيرة التي سيضعها أهل القرية»!.

كل واحد منهم اعتمد على غيره!.. وكلٌّ منهم فكّر بالطريقة نفسها التي فكّر بها أخوه.. وظن أنه الوحيد الذي سكب الماء بدل اللبن..

• فهل تملأ الأكواب بالماء بدل اللبن عندما تحتاج إليك الأمة؟..

فعندما لا تشعر بمسؤوليتك تجاه المصائب والمحن التي تتعرض إليها أمّتك.. فأنت تملأ الأكواب بالماء..

وعندما لا تتقن عملك بحجة أنه لن يظهر وسط أعمال كثيرة سيقوم بها غيرك.. فأنت تملأ الأكواب بالماء..

وعندما تحرم الفقراء من مالك.. ظنّاً منك أن غيرك سيتكفل بهم.. فأنت تملأ الأكواب بالماء..

قم بواجبك على أكمل وجه.. ولا عليك بغيرك.. سواء قصّر به أو أتقنه..

أدّ واجبك على خير ما يرضى الله..

واخدم النّاس على خير يرضى عنه الله..

ولا تعتمد كثيراً على أحد في هذه الحياة..

فحتى ظلَّك.. يتخلى عنك في الأماكن المظلمة!..

يقول تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدُنُّونُ ﴾ [المائدة: ١٠٥].



# فتح الأبواب

بعض الأبواب تُفتح بأرقام سرّية..

وبعضها يفتح ببصمة اليد..

أما أبواب السماء.. فتفتح بالدعاء!..

فمن هم الذين يستجيب الله لهم الدعاء؟:

- ١ ـ دعوة المظلوم: فالرسول ﷺ أوصى معاذاً ﷺ فقال: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»(١).
- ٢ ـ دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب: فالنبيُ ﷺ يقول: «دعوةُ المسلم لأخيه، بظهرِ الغيب، مُستجابةٌ؛ عند رأسِه ملَكٌ مُوكَّلٌ؛ كلما دعا لأخيه بخير، قال الملَكُ الموكلُ به: آمين، ولكَ بمِثل»(٢).
  - ٣ ـ دعوة الوالد لولده أو على ولده.
- ٤ ـ دعوة المسافر: فالرسول على يقول: «ثلاث دَعوات يُستجابُ لَهُنَ لَا شَكَ فِيهِنَّ: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدِ لولدِهِ»(٣).
  - ٥ \_ دعوة الصائم عند فطره، ودعوة الإمام العادل:

فالرسول على الله عنه الله عنه المام العادل، والصَّائم حينَ الإمام العادل، والصَّائم حينَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع: ٣٠٣٣.

- يُفطرُ، ودعوةُ المظلومِ يرفعُها فوقَ الغمامِ، وتُفتَّعِ لَها أبوابُ السَّماءِ، ويقولُ الرَّبُّ تبارك وتعالى: وعزَّتي الأنصرنَّكَ ولو بعدَ حينٍ»(١).
- ٦- دعوة الولد الصالح: فالرسول على يقول: «إذا ماتَ الإنسانُ انقَطعَ عنه عملُهُ إلَّا من ثلاثٍ: صَدقةٍ جاريةٍ، وعِلمٍ يُنتَفعُ بِهِ، وولدٍ صالح يدعو لَهُ»(٢)
- ٧ دعوة المضطر: فالله تعالى يقول: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢].
- من بات طاهراً على ذكر الله: فالنبي على يقول: «ما من مسلم يبيت على ذكر طاهراً فيتعارُ من الليلِ فيسألُ الله خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه»(٣).
- ٩ من دعا بدعوة ذي النون: فرسول الله على يقول: «دعوة أذي النُّونِ إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛
   فإنه لم يَدعُ بها رجلٌ مسلمٌ في شيءٍ قطُّ؛ إلا استجاب الله له»(٤).
- ١٠ ـ دعوة الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله: فرسول الله على يقول: «الغازي في سبيلِ الله، والحاجُ والمعتمِرُ، وفْدُ اللهِ، دعاهُم، فأجابوهُ، وسألوهُ، فأعطاهُم»(٥).
- 11 ـ دعوة الذاكر الله كثيراً: فالحبيب المصطفى يقول: «ثلاثة لا يردُّ دعاؤهُم: الذاكرُ الله كثيراً، ودعوة المظلوم، والإمام المقسطُ»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي: ٢٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي: ١٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود: ٥٠٤٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح الترغيب: ١٦٤٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن ماجه: ٢٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) السلسلة الصحيحة: ١٢١١.



#### لو عرفوك لأحبوك

• حَدَثَ انقلاب جذري للمنتج الهولندي «آرنولد فاندرون» من منتج فيلم مسيء للرسول محمد الله الله منتج فيلم يعكس أخلاق «سيد البشر»..

قال الهولندي «فاندرون» منتج الفيلم المسيء للرسول الله الذي أدى فريضة الحج عام (١٣٠٢م): «إن دموعه لم تتوقف منذ وصوله مكة.. وإنه يعيش الآن أجمل اللحظات».

وقال: «هنا وجدت ذاتي بين هذه القلوب المؤمنة.. ودعواتي لله أن تمسح دموعي كلَّ ذنوبي بعد توبتي»

وكان قد أدى العمرة في شهر فبراير (٢٠١٣م)، وقال: إنه وجد الراحة والطمأنينة بجوار قبر المصطفى على .. ولكن ارتباطاته الأسرية والعملية تحرمه من الإقامة بجواره.

تشوق لمعرفة الكثير عن الإسلام بعد ردود الأفعال ضد إنتاج فيلم «الفتنة».. فبدأ بالقراءة عنه حتى تخلل الإسلام قلبَه.. وأشهر إسلامه بعد ذلك.. رغم أنه كان ينتمي لحزب الحرية الهولندي المتطرف في عدائه للإسلام والمسلمين!..

اعتبر «فاندرون» الفيلم المسيء للرسول على نقطة سوداء في حياته.. وقال: إن خجله الشديد تضاعف أمام قبر الرسول على .. حيث جال بخاطره حجم الجرم الكبير الذي اقترفه قبل أن يشرح الله صدره للإسلام.

وأكد أنه سوف ينتج فيلماً آخر يخدم الإسلام والمسلمين.. ويعكس أخلاق نبي الرحمة بعد عودته من رحلة الحج..

فيا حبيبي يا رسول الله! لو عرفوا قدرك الأحبوك..

لو أدركوا ذلك لوجدوا أنك أعظم رجل عرفته الدنيا..

• ورحم الله أحمد شوقي إذ يقول:

وُلِد الهُدى، فالكائنات ضياءً يا خير من جاء الوجود تحية يومٌ يتيه على الزَّمان صباحُه يومٌ يتيه على الزَّمان صباحُه زانَتْكَ في الخُلُق العظيم شمائلٌ فإذا سخوت بلغت بالجود المَدى وإذا عفوت فقادراً، ومقدراً وإذا رحمت فأنت أمٌّ أو أبُّ وإذا غضبت فإنما هي غضبةٌ وإذا قضيت فلا ارتياب كأنَّما وإذا أخذت العهد أو أعطيته وإذا أخذت العهد أو أعطيته

وف الزَّمان تَبَسُّمُ وثناءُ من مرسلينَ إلى الهُدى بك جاؤوا ومساؤُه بمحمَّدٍ وضَّاءُ يغرى بهن ويُولَعُ الكُرَماءُ يغرى بهن ويُولَعُ الكُرَماءُ وفعلتَ ما لا تفعلُ الأنواءُ لا يستهينُ بعفوكِ الجُهَلاءُ هذانَ في الدُّنيا هما الرُّحماءُ في الحبِّ، لا ضغنُ ولا بغضاءُ في الحبِّ، لا ضغنُ ولا بغضاءُ جاءَ الخُصُومَ من السَّماءِ قضاءُ فجميعُ عهدكِ ذِمَّةٌ ووفاءُ

• وما أجمل ما قال حسان بن ثابت في مدحك يا رسول الله:

وأجملُ منك لم ترَ قطَّ عيني وأكرُم منك لم تلدُ النساءُ خُلقتَ مبرَّاً من كلِّ عيبٍ كأنَّكَ قد خُلقْتَ كما تشاءُ صلى عليك الله يا علم الهدى..

ما هبّت النسائم.. وما ناحت على الأيك الحمائم..

\* \* \*



# الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف (

• الشباب داع إلى الشهوة..

والشاب قد يستحيى من أهله ومعارفه من قضاء وطره..

فإذا صار في دار الغربة: زال ذلك الاستحياء والاحتشام..

وإذا كان عزباً.. كان أشد لشهوته..

وإذا كانت المرأة هي الطالبة.. كان أشد..

وإذا كانت جميلة.. كان أعظم..

فإذا كانت ذات منصب.. كان أقوى في الشهوة..

فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهرة.. كان أبلغ..

فإن استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل.. كان أقوى للطلب..

فإن كان الرجل كمملوكها وهي كالحاكمة عليه.. كان أبلغ..

فإذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل.. قد امتلأ قلبها من حبه..

فهذا الابتلاء الذي صبر معه يوسف عليه.

• كان فتى من أهل المدينة يشهد الصلوات كلها مع عمر بن الخطاب الله الله عمر يتفقده إذا غاب..

عشقتُه امرأة من أهل المدينة، فذكرت ذلك لبعض نسائها..

فقالت إحداهن: أنا أحتال لكِ في إدخاله عليك..

قعدت... لــ في الطريق، فلما مر بها قالت له: إنــ امرأة كبيرة السن..

ولي شاة لا أستطيع أن أحلبها.. فلو دخلتَ فحلبتها لي!..

فدخل فلم ير شاة، فقالت: اجلس حتى آتيك بها.. فإذا المرأة قد طلعت عليه..

فلما رأى ذلك عمد إلى محراب في البيت فقعد فيه..

فأرادته عن نفسه فأبى وقال: اتقي الله أيتها المرأة..

فجعلت لا تكف عنه ولا تلتفت إلى قوله..

فلما أبى عليها صاحت عليه..

فجاؤوا فقالت: إن هذا يريدني عن نفسي، فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه، وأوثقوه..

فلما صلى عمر الغداة فقده.. فبينما هو كذلك إذ جاؤوا به في وثاق..

فلما رآه عمر قال: اللهم لا تخلف ظني به!..

قال: ما لكم؟ قالوا: استغاثت امرأة فجئناها.. فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه وأوثقناه..

فقال عمر: اصدقني.. فأخبره بالقصة على وجهها..

فقال له عمر: أتعرف العجوز؟ فقال: نعم؛ إن رأيتها عرفتها.

فأرسل عمر إلى نساء جيرانها وعجائزهن، فجاء بهن فعرضهن، فلم يعرفها فيهن.. حتى مرت به العجوز فقال: هذه يا أمير المؤمنين..

فرفع عمر عليها الدرة، وقال: اصدقيني.. فقصت عليه القصة كما قصّها الفتي..

فقال عمر: الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف!..

\* \* \*



#### الحياة كالوردة

- حين تشمّ عبيرها.. تنطلق إلى الخيال.. وحين يدميك شوكها.. ترجع إلى الحقيقة..
  - فلا تجعل عبيرَ الدنيا ينسيك طاعة الله..
- ولا تجعل وخز الأشواك يقنطك من رحمته..
  - ولا تذهب إلى حيث تأخذك الحياة..
    - بل خذ الحياة إلى حيث أنت ذاهب..
      - تذكر دائماً أنك ولدتَ لتحيا..
        - ولستَ حيّاً لأنك وُلدت!..
- هكذا هي الحياة.. لوحة لا يكتمل رسمها لأحد..
  - وأنشودة تسرّك أحياناً.. وتبكيك أحياناً أُخرى..
- لكن الأمل بالله والطمع في رحمته لا ينقطع عند المؤمن أبداً..
- ابتسم للحياة.. فنحن لا نستطيع أن نغير الأمس.. أو نعدّل فيه.. تذكر دائماً تلك الحكمة الجميلة:
  - «إن من يتقن فن العيش مع نفسه فلن يعرف البؤس أبداً»..
  - تفاءل وأحسِن الظنَّ بخالقك.. فستجد للحياة معنى أجمل..
    - فلماذا نغلق أعيننا عندما نضحك بشدة؟!..
      - وعندما نحلم..

وعندما نتعانق..

وعندما نبكي..

وعند الخشوع!..

لأن أجمل ما في الحياة.. لن تراه بعينك..

بل ستشعر به بقلبك وجوارحك..

• والحياة لا تعطيك إلا بقدر ما تعطيها..

ولا تحرمك إلا بمقدار ما تحرم نفسك منها..

• الحياة مثل متجرٍ تتجول فيه.. وتأخذ ما يطيب لك من البضائع المعروضة.. ولكن تذكر أن الحِساب أمامك.. وستدفع ثمن كل شيء أخذته!..

• افعل ما شئت!.. فسيأتي اليوم الذي يُفعل بك كما فعلت..

وعندما تظلِم فستُظلَم يوماً ما..

وعندما تكذِب! فسيُكذب عليك يوماً ما..

فافعل الآن ما تُحب أن يُفعَل بك غداً!..

جاء في الأثر: «البِرُّ لا يَبْلَى، والذنبُ لا يُنْسَى، والدَّيَّانُ لا يموتُ، اعْمَلْ ما شِئْتَ، كما تَدِينُ تُدَانُ»(١).

• انظر إلى الخلف ففيه عبرة تردعك..

وانظر إلى الأمام ففيه أمل يجذبك..

وعش حياتك لله.. تكن أسعد خلق الله..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف الجامع: ٢٣٦٩.



#### طفل أمريكي مسلم

طفل أمريكي يدرس الإسلام في السادسة من عمره.. ويشهر إسلامه في الثامنة!..

يقول الرسول على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، ولا يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أو ينصِّرانه، أو يمجِّسانه»(١).

ولد «ألكساندر فرتز» لأبوين مسيحيين في عام (١٩٩٠م).. وقررت أمه أن تتركه ليختار دينه بنفسه.. فأحضرت له كتباً دينية في شتى الأديان..

وبعد قراءة متفحصة.. أعلن إسلامه وعمره ثماني سنوات.. بل وتعلم الكثير عن الإسلام من صلاة وأحكام.. وقراءة للقرآن..

سمى نفسه (محمد عبد الله) تيمُّناً باسم النبيِّ الذي طالما أحبه!..

استضافته إحدى القنوات الإسلامية وكان بصحبة والدته..

كان مقدم البرامج يستعد لإلقاء الأسئلة على الصغير.. إلا أنه فوجئ به يسأله: كيف يمكنني أداء الحج والعمرة؟.. هل الرحلة مكلفة؟.. ومن أين أشتري ملابس الإحرام؟..

كان الصغير حينما يأتي موعد الصلاة في مدرسته.. يقف وحده ويؤذن ثم يقيم الصلاة بمفرده!..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

سأله المذيع: هل تقابلك مشاكل أو مضايقات في ذلك؟.. فأجاب الطفل بحسرة: تفوتني بعض الصلوات أحياناً بسبب عدم معرفتي بالأوقات!. سأله: ما الذي جذبك إلى الإسلام؟.. فأجاب: كلما قرأت عنه أكثر أحببته أكثر..

سأله: ما هي أمنياتك؟.. فأجاب في لهفة: لدي أمنيتان:

الأولى: أن أصبح مصوِّراً أنقل الصورة الصحيحة عن المسلمين.. إذ كثيراً ما تؤلمني الأفلام الأمريكية القذرة التي تشوه صورة حبيبي محمد ... والثانية: أتمنى أن أذهب إلى مكة المكرمة وأقبّل الحجر الأسود..

وهنا تدخلت أمه المسيحية قائلة: إن حجرة ابني مملوءة بصور الكعبة.. وهو يدخر من مصروفه الأسبوعي حتى يتسنى له زيارتها.. ولديه إيمان حقيقي لا يحس به الآخرون!..

سأله: هل صمت رمضان؟ فأجاب: نعم.. لقد صمت العام الماضي.. وكان والدي يتحداني بأني لا أستطيع.. ولكنه ذُهل عندما فعلت ذلك!.. سأله: وما هي أمنياتك الأخرى؟ فأجاب: أتمنى أن تعود فلسطين للمسلمين.. فهذه أرضهم وقد اغتصبها الإسرائيليون منهم!..

سأله: هل تأكل مع والديك لحم الخنزير؟.. فأجاب: الخنزير حيوان قذر جدّاً.. أنا لا آكله ولا أعرف كيف يأكله الناس!..

حان وقت صلاة المغرب.. فنظر إلى المذيع قائلاً: هل تسمح لي بالأذان؟.. ثم قام وأذّن في الوقت الذي اغرورقت فيه عينا المذيع بالدموع!.. ترى.. هل علّمنا أبناءنا أن يهتموا بالإسلام كما يهتم به هذا الطفل؟!..



# كاد يبيع الإسلام بعشرين بنسأ ا

• قال عمر بن عبد العزيز رَخْلَلْهُ:

«كونوا دُعاة إلى الله وأنتم صامتون».

فقيل: كيف ذلك؟.

قال: «بأخلاقكم»!.

• فمنذ سنوات.. انتقل أحد المسلمين للسكن في مدينة لندن ليقترب قليلاً من مكان عمله..

وكان يركب الباص دائماً من منزله إلى مكان عمله.

وكثيراً ما كان يستقل نفس الباص بنفس السائق..

وذات مرة دفع أجرة الباص وجلس..

اكتشف أن السائق أعاد له (٢٠) بنساً زيادة عن الأجرة المعروفة..

فكّر الأخ المسلم وقال في نفسه: عليّ إرجاع المبلغ الزائد لأنه ليس من حقى!..

فكّر مرة أخرى وقال في نفسه: «انسَ الأمر.. فالمبلغ زهيد.. وشركة الباصات تحصل على الكثير من المال من أجرة الباصات.. ولن ينقص عليهم شيء بسبب هذا المبلغ الزهيد..

إذن سأحتفظ بالمال وأعتبره هدية من الله وأسكت»!..

توقف الباص عند المحطة التي يريدها المسلم.. لكنه قبل أن يخرج من الباب توقف لحظة ومد يده وأعطى السائق العشرين بنساً وقال له: تفضَّل.. لقد أعطيتنى أكثر مما أستحق من المال!..

أخذها السائق وابتسم وسأله: «ألست الساكن المسلم الجديد في هذه المنطقة؟..

فأنا أفكر منذ فترة في الذهاب إلى مسجدكم للتعرف على الإسلام.. ولقد أعطيتك المبلغ الزائد عمداً لأرى كيف يكون تصرفك»!.

وعندما نزل المسلم من الباص.. شعر بضعف في ساقيه وكاد أن يقع أرضاً من رهبة الموقف!..

تمسّك بأقرب عمود ليستند إليه.. ونظر إلى السماء ودعا باكياً: يا الله.. حمداً لك يا إلهي أن نجّيتني وأنقذتني في هذا الامتحان.. فقد كدت أبيع الإسلام بعشرين بنساً!..

• ألسنا نحن النافذة التي يرى الآخرون من خلالها الإسلام؟..

ألا ينبغي أن نكون قدوة للآخرين؟..

فهذا شاب عربي رفض أبوه زواجه من صديقته الأمريكية إلا إذا أسلمت..

فأعطاها كتباً عن الإسلام..

وبعد أن قرأت عن الإسلام وأسلمتْ.. رفضتِ الزواج من هذا الشاب.. فلما سألها.. قالت: لم أجد فيك معنى الإسلام!..



#### لا تحقرنٌ من البشر أحداً

• دخل طالب جديد إلى قاعة إحدى الجامعات وكان لابساً جزمة!..

وخلال المحاضره سأل الدكتور سؤالاً.. فأجابه الطالب «أبو الجزمة» وكانت إجابته خاطئة.. انزعج الدكتور كثيراً من الإجابة وقال للطالب: «منذ أن رأيتك لابساً الجزمة في وقت الصيف وأنا أشعر باليأس منك ومن أمثالك»!..

ضحك كل من في القاعة على الطالب.. فقام بكل ثقة وقال: «أنعم الله عليكم بأشياء كثيرة، لكن أخذ منكم زينة العقل»!..

أوقف الطلاب ضحكهم باندهاش.. والدكتور يزداد عصبية..

وقبل أن يتخذ الدكتور أي إجراء بحق الطالب.. قام الطالب من كرسيّه ورفع ثوبه..

وإذا بكلتا رجليه من أطراف اصطناعية.. ولا يمكن أن يستوعبها شيء سوى تلك الجزمة!..

وقف الدكتور مبهوراً وعيونه ملأى بالدموع.. وألغى المحاضرة..

• فلا تسخر في حياتك من أحد فلربما ابتلاك بما سخرت منه..

لا تحتقر أحداً.. فلا تدري ماذا أودع الله في القلوب..

ولعلنا نسخر من أناس قد وضعوا رحالهم في الجنة!..

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءً مِّن نِسَآهٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنُ خَيْرًا مِّنْهُنَ ﴾ [الحجرات: ١١] .

وقال عن قوم: ﴿ فَأَتَّخَذْتُمُوهُمُ سِخْرِيًّا حَتَى ٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٠].

قال القرطبي: «السخرية: الاستحقار والاستهانة.. والتنبيه على العيوب والنقائص بوجه يُضحك منه.. وقد تكون بالمحاكاة بالفعل والقول أو الإشارة أو الإيماء.. أو الضحك على كلام المسخور منه.. إذا تخبط فيه أو غلط، أو على صنعته أو قبح صورته.. وقال آخرون: هو ذكر الشخص بما يكره على وجه مضحك بحضرته»..

والميزان عند الله تعالى هو بالتقوى.. يقول رسول الله على: «رُبَّ أشعث أغبر ذي طِمرين \_ الثوب الخَلِق البالي \_ تنبو عنه أعين الناس؛ لو أقسم على الله لأبرَّه»(١).

وقال رسول الله ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(٢).

• كان أبو بكر بن عبد الله المزني يقول:

إذا رأيتَ من هو أكبر منك فعظمه وقل: إنه سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح..

وإذا رأيتَ من هو أصغر منك فعظمه وقل في نفسك: إني قد سبقته إلى الذنوب..

وإن كان مثلك فإنك لا تدري أيكما إلى الله أقرب..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٣٧٨٩) تحقيق الألباني: صحيح، المشكاة (٦٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم.



## يا نفسُ توبي فإنّ الموت قد حانا

- من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية.. أنك لا تدري في أي فترة منهما ستكون الخاتمة!..
  - سأل موسى ربه فقال: يا رب.. كيف تعامل من عصاك؟..

فقال: «يا موسى!

من عصاني.. أمهلْتُه..

فإن فعل ذنباً.. سترته..

فإن رجع إليّ.. قَبِلْتُه..

فإن عاد إلى الذنب.. انتظرتُه..

فان تاب.. غفرتُ له وأحببتُه..

وإلّا خذلْتُه.. وإلى نفسه وكلْتُه..

كى لا يكون لعبدي حجة..

وما أنا بظلام للعبيد..».

فقل: يا رب أذنبتُ.. يا رب أسأتُ.. يا رب أخطأتُ..

فيكون الجواب منه سبحانه: عبدي قد غفرتُ وسامحتُ.. وسترتُ وصفحتُ..

في رقهم عتقوهم عتق أبرارِ قد شبتُ في الرقِّ فاعتقني من النَّارِ

إنَّ الملوكَ إذا شابتْ عبيدُهُمُ وأنت يا خالقي أوْلى بذا كرماً

• يا كثير الأخطاء! من الذي ما أساء قط؟!.. وأين الذي ما غلط؟!.. لِمَ يقتلك القنوط وأنت تسمع رسول الله على يقول: «والذي نفسي بيده! لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله، فيغفرُ لهم»(١).

وتقول:

تَمُرُّ ساعاتُ أَيَّامي بِلا نَدَم أَنَا الَّذِي أُغْلِقُ الأَبْوابَ مُجْتَهِداً يَا زَلَّةً كُتِبَتْ في غَفْلَةٍ ذَهَبَتْ دَعْني أَنُوحُ عَلى نَفْسي وَأَنْدبُها

ولا بُكاء وَلاخَوْ ولا حَزَنِ على المعاصِي وَعَيْنُ اللهِ تَنْظُرُني على المعاصِي وَعَيْنُ اللهِ تَنْظُرُني يَا حَسْرَةً بَقِيَتْ في القَلبِ تُحْرِقُني وَأَقْطَعُ الدَّهْرَ بِالتَّذْكِيرِ وَالحَزَنِ

- أصبحتْ وجوه التائبين مشرقة عندما سمعوا نداء الله تعالى: «ومن لقيني بقُرابِ الأرضِ خطيئة لا يشركُ بي شيئاً، لقِيتُهُ بمثلِها مغفرةً» (۱)..
- وإياك أن تجاهر بمعصيتك فتقول: فعلتُ الليلة الماضية كذا وكذا.. أو شاهدت كذا وكذا.. فقد حذر رسول الله هي من ذلك أشد تحذير فقال: «كلُّ أُمَّتي مُعافِّى إلَّا المُجاهِرِينَ، وإنَّ منَ المُجاهِرةِ أن يعمَلَ الرَّجلُ باللَّيلِ عملاً، ثُمَّ يصبحَ وقد سترَه اللهُ، فيقولَ: يا فلانُ، عمِلتُ البارحة كذا وكذا، وقد باتَ يسترُه ربُّهُ، ويصبحُ يَكشِفُ سترَ اللهِ عنهُ»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.



## ساقني الله إليك سوقاً

قصة حصلت في باكستان.. فقد خرج الطبيب الجراح الشهير «د. إيشان» على عجل إلى المطار.. للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الذي سيلْقى فيه تكريماً على إنجازاته الكبيرة في عالم الطب..

وفجأة وبعد ساعة من الطيران أُعلن أن الطائرة أصابها عطل كبير بسبب صاعقة.. وستهبط اضطراريّاً في أقرب مطار..

توجّه الى استعلامات المطار قائلاً: أنا طبيب مشغول جدّاً.. وكل دقيقة عندي تساوي الكثير..

وأنتم تريدونني أن أنتظر (١٦) ساعة كي تقلّنا طائرة أخرى؟.

فأجابه الموظف: إذا كنت في عجلة من أمرك فبإمكانك استئجار سيارة.. فرحلتك لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات بالسيارة.

رضي «د. إيشان» على مضض وأخذ السيارة.. وفجأة بدأ المطر يهطل بشدة، وأصبح من العسير أن يرى أي شيء أمامه.. وظل يسير إلى أن أيقن أنه قد ضل الطريق..

رأى أمامهُ بيتاً صغيراً فتوقف عنده وطرق الباب، فسمع صوت امرأة كبيرة تقول: تفضل بالدخول فالباب مفتوح..

دخل وطلب من العجوز أن يستعمل الهاتف..

ضحكت العجوز وقالت: أي هاتف يا ولدي؟ ألا ترى أين أنت؟!..

فليس هاهنا كهرباء ولا هواتف..

ولكن تفضَّل واسترح وخذ لنفسك فنجاناً من الشاي الساخن.. وهناك بعض الطعام فخذ منه كي تسترد نشاطك.

شكرَ الدكتور المرأة وأخذ يأكل.. بينما كانت العجوز تصلي وتدعو.. انتبه فجأة الى طفل صغير نائم بلا حراك على سرير قرب العجوز..

انتبه فجاة الى طفل صغير نائم بلا حراك على سرير قرب العجوز. وهى تهزه بين كل صلاة وصلاة..

استمرت العجوز بالصلاة والدعاء طويلاً، فتوجه لها قائلاً: والله لقد أخجلني كرمك ونبل أخلاقك يا أماه.. عسى الله أن يستجيب لك دعواتك.. فقالت العجوز: يا ولدي!.. أما أنت.. فابن سبيلٍ أوصى الله بك.. وأما دعواتي فقد أجابها الله تعالى كلها إلا واحدة..

سألها «د. إيشان»: وما هي تلك الدعوة؟.

قالت: هذا الطفل الذي تراه حفيدي يتيم الأبوين.. أصابه مرضٌ عضال عجز عنه كل الأطباء عندنا.. وقالوا: إن جرَّاحاً كبيراً قادر على علاجه يقال له: «د. إيشان».. ولكنه يعيش بعيداً من هنا.. ولا طاقة لي بأخذ هذا الطفل إليه.. وأخشى أن يشقى هذا المسكين فدعوتُ الله أن يسهّل أمري.. بكى «د.إيشان» وقال: «والله إن دعاءك قد عطّل الطائرات.. وضرب الصواعق.. وأمطر السماء.. كي يسوقني إليك سوقاً!.. والله ما أيقنت إلا للتوّ.. أن الله على يسوق الأسباب لعباده المؤمنين بالدعاء»..

فحين تنقطع الأسباب.. لا يبقى إلا اللجوء إلى خالق الأرض والسماء..



## ليس بالمظهر يُحتَرَم الإنسان

توقَّف القطار في إحدى المحطات في مدينة بوسطن الأمريكية.. وخرج منه زوجان يرتديان ملابس قطنية بسيطة متواضعة..

وبخطوات خجلة ووئيدة.. توجّه الزوجان مباشرة إلى مكتب رئيس «جامعة هارفارد»..

ولم يكونا قد حصلا على موعد مسبق!..

قالت مديرة مكتب رئيس الجامعة للزوجين القرويين: الرئيس مشغول جدّاً.. ولن يستطيع مقابلتكما قريباً..

ولكن سرعان ما جاءها رد السيدة الريفية حيث قالت بثقة: «سوف ننتظره»!. ظل الزوجان ينتظران لساعات طويلة.. أهملتهما خلالها السكرتيرة تماماً عسى أن يفقدا الأمل والحماس البادي على وجهيهما وينصرفا. ولكن هيهات، فقد حضر الزوجان فيما يبدو لأمر هام جدّاً. ولكن مع انقضاء الوقت، وإصرار الزوجين، بدأ غضب السكرتيرة يتصاعد، فقررت مقاطعة رئيسها، ورجته أن يقابلهما لبضع دقائق لعلهما يرحلان. هزّ الرئيس رأسه غاضباً وبدت عليه علامات الاستياء.. فمَن في مركزه لا يجد وقتاً لمقابلة إلا علية القوم.. لكنه وافق على رؤيتهما لبضع دقائق لكى يضطرا للرحيل.

وعندما دخل الزوجان مكتب الرئيس.. قالت لــ السيدة: إنه كان لهما ولد درس في «هارفارد» لمدة عام، لكنه تُوفِّي في حادث.. وبما أنه كان

سعيداً خلال الفترة التي قضاها في هذه الجامعة العريقة.. فقد قررا تقديم تبرع للجامعة لتخليد اسم ابنهما!.

رد الرئيس بخشونة: «سيدتي، لا يمكننا أن نقيم مبنى ونخلد ذكرى كل من درس في «هارفارد» ثم توفي.. وإلا تحولت الجامعة إلى غابة من المبانى والنصب التذكارية»!.

وهنا ردت السيدة: نحن لا نرغب في وضع تمثال.. بل نريد أن نهب مبنى يحمل اسمه لجامعة «هارفارد».

لكن هذا الكلام لم يلق أي صدى لدى السيد الرئيس.. فرمق بعينين غاضبتين ذلك الثوب القطني والبذلة المتهالكة.. وردَّ بسخرية: «هل تعلمان كم يكلف بناء مثل هذا المبنى؟! لقد كلفتنا مباني الجامعة ما يربو على سبعة ونصف مليون دولار!».

ساد الصمت لبرهة، ظن خلالها الرئيس أن بإمكانه الآن أن يتخلص من الزوجين..

وهنا استدارت السيدة وقالت لزوجها: «سيد ستانفورد: ما دامت هذه هي تكلفة إنشاء جامعة كاملة؛ فلماذا لا ننشئ جامعة جديدة تحمل اسم ابننا؟» فهز الزوج رأسه موافقاً..

غادر الزوجان «ليلند ستانفورد وجين ستانفورد» وسط ذهول وخيبة الرئيس.. وسافرا إلى كاليفورنيا حيث أسسا جامعة «ستانفورد» العريقة والتي ما زالت تحمل اسم عائلتهما، وتخلد ذكرى ابنهما الذي لم يكن يساوى شيئاً لرئيس جامعة «هارفارد».

حدث هذا عام (١٨٨٤م) وما زالت أسماء عائلة «ستانفورد» منقوشة في ساحات ومبانى الجامعة..

لا تحكموا على الناس من مظاهرهم ولا ملابسهم.. أو طريقة كلامهم..



## أما فيكم من بكي؟

• كان بالبصرة عابد حضرته الوفاة.. فجلس أهله يبكون حوله.. فأقبل عليهم وقال لأبيه: يا أبت ما الذي أبكاك؟.

قال: يا بنى ذكرت فقدك وانفرادي بعدك..

فالتفت إلى أمه، وقال: يا أماه ما الذي أبكاك؟.

قالت: لتجرّعي مرارة ثكلك..

فالتفت إلى زوجته وقال: ما الذي أبكاك؟.

قالت: لفقد برّك وحاجتي لغيرك!.

فالتفت إلى أولاده، وقال: ما الذي أبكاكم؟.

قالوا: لذل اليتم والهوان من بعدك..

عند ذلك نظر إليهم وبكى.. فقالوا له: ما يبكيك أنت؟.

قال: أبكي لأني رأيت كلًّا منكم يبكي لنفسه لا لي!.

أما فيكم من بكى لطول سفري وقلة زادي؟!..

أما فيكم من بكى لمضجعي في التراب؟!..

أما فيكم من بكى لما ألقاه من سوء الحساب؟!..

أما فيكم من بكى لموقفي بين يدي رب الأرباب؟!..

ثم سقط على وجهه فحرّكوه، فإذا هو ميت!..

• وكان لأعرابي غلام أسود لا ينام الليل..

فقال له: لِمَ لا تنام يا غلام؟.

فقال: إني إذا ذكرتُ الجنّة اشتد شوقي.. وإذا ذكرتُ النار اشتد خوفي.. وإذا ذكرتُ الموت طار النعاس عنى يا مولاي ..

فمن كانت هذه حالته، كيف يهنيه العيش في الدنيا ؟!..

فبكى الرجل وقال: يا غلام! حقيق على من كانت هذه المعرفة له ألا يُستعبَد.. اذهب فأنت حرّ لوجه الله تعالى.

فبكى الغلام.. فقال الرجل: ما يبكيك؟.

قال: يا مولاي.. هذا العتق الأصغر.. فمن لى بالعتق الأكبر؟!..

يعنى من يعتقه من عذاب الناريوم القيامة؟!..

يقول الحبيب المصطفى عَيْهُ: «لن يوافي عبدٌ يـوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغى بها وجه الله، إلا حرَّم الله عليه النار(0,0).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.



### لا ترقص على جرح غيرك

• في الحياة تعلم أن لا ترقص على جرح غيرك.. وتقتله بجهلك.. فحذار من الحديث عن مالك.. أمام فقير!..

وعن أولادك.. أمام عقيم!..

وعن والديك.. أمام يتيم !..

وعن صحتك.. أمام سقيم !..

لا تجعل كلماتك أشواكاً.. تُدمى من يسمعك..

بل اجعلها رياحين فوّاحة.. تنعش كل من يمرّ بها..

فَالله تعالى يقول: ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٥٣].

• فكلمة «أنت رائع».. قد تجعل شابّاً عادياً.. يسير إلى المجد والنجاح.. و«أنتَ غبي».. كلمة قد تكسر همّة طفل نبيه.. وتُحطّم عقله..

و«أنتَ سَاذَج».. كلمة قد تحوّل إنساناً طيب القلب.. إلى إنسان شَرس.. كلمةٌ أو بضع كلمات.. قد تقلب شخصية إنسان..

قد تكون داءً أو دواء.. وخاصة إذا كانت مِن أقرب الناس إليه..

فلنتعلم بمَ نكلّم الآخرين!.

فالكلمة المسمومة... كلمة قادرة على إيقاف قلب الإنسان..

قادرة على إحداث جلطة في القلب.. أو اضطراب في ضرباته!..

قادرة على إذابة جدار المعدة وإصابتها بالقرحة ..

وقادرة على إصابة الإنسان بالشلل..

الكلمة المسمومة قد تكون أشد فتكاً بالإنسان من كثير من الجروح... وقد يُرجى لجرح السيف بُرءٌ ولا بُرء لما جرح اللسانُ وقد يُرجى أن ملكاً من الملوك حلم ذات يوم (أن كل أسنانه تكسّرت)!.. طلب مفسراً للأحلام.. فقال المفسّر: إن جميع أقاربك يموتون قبلك!.. فغضب الملك من كلامه وقتله.. ثم أحضروا له مفسراً آخر، فقتله كذلك...

ثم أحضروا له ثالثاً فقال: «إن تفسير رؤياك يا جلالة الملك أنك أطول أقاربك عمراً إن شاء الله» فأحسن إليه وأمر له بجائزة..

ورغم أن مضمون الآراء الثلاثة واحد.. إلا أن الفرق هو في فن الكلام.. فانظروا إلى تأثير كلامكم قبل أن تتكلموا!..

• يقول لقمان الحكيم:

«إن من الكلام ما هو أشدّ من الحجر.. وأنفذ من وخز الإبر..

وأمرّ من الصبر.. وأحرّ من الجمر..

وإن من القلوب مزارع.. فازرع فيها الكلمة الطيبة..

فإن لم تنبت كلها ينبت بعضها ..».

\* \* \*



### رسائل مهجورة

• سافر أب إلى بلد بعيد تاركاً زوجته وأولاده الثلاثة..

سافر سعياً وراء الرزق، وكان أبناؤه يحبونه حبّاً جمّاً، ويكنون له كل الاحترام..

أرسل الأب رسالته الأولى إلا أنهم لم يفتحوها ليقرؤوا ما فيها..

بل أخذ كل واحد منهم يُقبّل الرسالة ويقول: إنها من عند أغلى الأحباب..

أخذوا يتأملون الظرف من الخارج جيداً.. ثم وضعوا الرسالة في علبة قطيفة..

وكانوا يخرجونها من حين لآخر لينظفوها من التراب ويعيدونها ثانية.. وهكذا فعلوا مع كل رسالة أرسلها أبوهم..

ومضت السنون..

وعاد الأب ليجد أسرته لم يبق منهم إلا ابن واحد فقط، فسأله الأب: أين أمك؟.

قال الابن: لقد أصابها مرض شديد.. ولم يكن معنا مال لننفق على على علاجها فماتت..

قال الأب: لماذا؟ ألم تفتحوا الرسالة الأولى؟! لقد أرسلت لكم فيها مبلغاً كبيراً من المال..

قال الابن: لا.. فسأله أبوه: وأين أخوك؟.

قال الابن: لقد تعرف على بعض رفاق السوء..

وبعد موت أمي لم يجد من ينصحه ويُقوّمه فذهب معهم..

تعجب الأب وقال: لماذا؟ ألم يقرأ الرسالة التي طلبت منه فيها أن يبتعد عن رفقاء السوء.. وأن يأتي إليّ؟!..

رد الابن قائلا: لا ..

قال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله.. وأين أختك؟.

قال الابن: لقد تزوجتْ ذلك الشاب الذي أرسلتْ تستشيرك في زواجها منه.. وهي تعيسة معه أشد تعاسة..

فقال الأب ثائراً: ألم تقرأ هي الأخرى الرسالة التي أخبرها فيها بسوء سمعة ذلك الشاب ورفضى لهذا الزواج؟!..

قال الابن: لا.. لقد احتفظنا بتلك الرسائل في علبة القطيفة هذه.. نجمّلها ونقبّلها.. ولكننا لم نقرأها..

• تفكرتُ في شأن تلك الأسرة.. وكيف تشتت شملها وتعست حياتها.. لأنها لم تقرأ رسائل الأب إليها ولم تنتفع بها.. بل واكتفت بتقديسها والمحافظة عليها دون العمل بما فيها..

ثم نظرتُ إلى «المصحف» الموضوع داخل علبة قطيفة على المكتب.. يا ويحنا ألسنا نعامل رسائل الله تعالى لنا.. كما عامل هؤلاء الأبناء رسائل أبيهم؟!..

فكثير منا من يضع المصحف في علبة فخمة في زاوية من زوايا الغرفة.. لا يقرؤه ولا ينتفع بما فيه..

> فاستغفرت ربي وأخرجت «المصحف» من علبته.. وعزمت على أن لا أهجره بعد اليوم أبداً..



## ما لي والناس؟!

• الأرملة.. تخشى كلام الناس!..

والمطلقة.. تخشى كلام الناس!..

والتي فاتها قطار الزواج.. تخشى كلام الناس!..

والفقير.. يخشى كلام الناس!..

والناس.. يخشون من بعضهم..

أيُعقل. أن يخسرَ إنسانٌ حلمَهُ وطموحه.. ويتخلى عن تحقيق أهدافهِ ورغباتهِ.. من أجل إرضاء الناس! فإرضاءُ الناس غايةٌ لا تُدرك..

يقول عباس محمود العقاد رَخْلَلْهُ:

«أنا لا يهمني كم من الناس أرضيتُ.. ولكن يهمني أيّ نوع من الناس أقنعت».

• وحياتك لك أنت.. أنت من سيعيش.. وأنت من سيموت..

فاستمتع بكل لحظات حياتك.. دون أن تسير حياتك على إرضاء الناس..

فإرضاء الله ريخ لله أهمّ وأجلّ..

سألوا الحسن البصري يوماً: لم لا تأبه لكلام الناس؟!.

فقال لهم:

«أنا حين ولدتُ، وُلدتُ وحدي..

وحين أموت، أموت وحدى..

وحين أوضع في القبر، أوضع وحدي..

وحين أحاسب بين يديه تعالى، أحاسب وحدي ..

فإن دخلتُ النار دخلتُ وحدى..

وإن دخلت الجنة دخلت وحدى..

فما لى والناس؟!..

إرضاء الناس غاية لا تلزمني ..

ویکفینی رضا ربی»..

• يقول أحدهم:

ضحكت فقالوا ألا تحتشم... بسمت فقالوا يرائى بها صمت فقالوا كليل اللسان حلمت فقالوا صنيع الجبان بسلت فقالوا لطيش به يقولون: شــنّ إذا قلــت لا فأيقنت أني مهما أُردْ

بكيت فقالوا ألا تبتسم عبست فقالوا بدا ما كتم نطقت فقالوا كثير الكلِم ولو كان مقتدراً لانتقلم وما كان مجترئاً لو حكم وإمعة حين وافقتهم رضا الناس لا بدَّ من أن أُذمْ



## كفُّوا عن عيوب الناس

• يُحكى أنه كان هناك ملك أعرج، ويرى بعين واحدة..

وذات يـوم.. دعا الملك عدداً من الفنانيـن ليرسموا له صورة شخصية شريطة أن «لاتظهر عيوبه» في هذه الصورة!..

رفض كل الفنانين رسم هذه الصورة! فكيف يرسمون الملك بعينين وهو لايملك سوى عين واحدة؟! وكيف يصورونه بقدمين سليمتين وهو أعرج؟!..

ولكن... وسط هذا الرفض الجماعي.. قَبِل أحد الفنانين رسم الصورة!.. وبالفعل رسم صورة جميلة وفي غاية الروعة..

رسم الملك واقفاً وممسكاً ببندقية الصيد (وبالطبع كان يغمض إحدى عينيه) ويحني قدمه العرجاء..

وهكذا استطاع رسم صورة الملك بلا عيوب وبكل بساطة!..

• فيا ليتنا نحاول رسم صورة جيدة عن الآخرين مهما كانت عيوبهم واضحة..

وعندما ننقل هذه الصورة للناس.. نستر فيها الأخطاء والعيوب..

ومَن نظر إلى عيوب نفسه شغلته عن عيوب الناس.. يقول على « يُبْصِرُ أحدُكم القذَى في عينه « (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع: ۸۰۱۳.

والقذى: هو ما يقع في العين أو في الماء والشراب من تراب ووسخ.. والمقصود به الأشياء الهينة الصغيرة التي تكاد لا تدرك.. يبصرها الإنسان ويفتح عينيه لها ما دامت في عين أخيه في الإسلام.. وفي الوقت نفسه ينسى الجذع في عينه، والجذع: هو جذع الشجرة.. وهذه من المبالغة.. وكأن جذع شجرة موجود في عينه من العيوب.. ثم هو يتجاهله ولا يشتغل بإصلاحه، في حين أنه يدقق مع الآخرين بحيث يدرك عيوبهم مع خفائها.. ويقول الشاعر:

ويعمى عن العيبِ الذي هو فيه ويبدو له العيبُ الذي لأخيه

أرى كلَّ إنسانٍ يرى عيبَ غيرِه وما خيرُ مـن تخفَى عليه عيوبه

يقول ﷺ: «يا معشر مَن أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه مَن يتبع عثرات أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومَن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله»(۱).

والله ﷺ «سِتِّير» يحب الستر والصون على عباده..

وأسوأ الطعنِ الطعنُ بالعلماء.. فالطعنُ فيهم طعنٌ في الإسلام.. والعيبُ عليهم عيبٌ في الإسلام.. وقد قال على الهيئات عليهم عيبٌ في أهل الإسلام.. وقد قال عثراتهم إلا الحدود»(٢).

وذوو الهيئات: هم أهل المروءة والصلاح الذين لا يعرفون بالشر. وعثراتهم: زلَّاتهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: ٤/ ٣٧٨، رقم (٢٠٣٢) وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: ١١٨٥.



## أنت تصنع قيمتك..

• في درس من دروس علم النفس.. رفع الدكتور لطلابه ورقة من فئة (١٠٠) دولار..

وسأل: من يريدها؟.

فرفع الجميعُ أيديهم..

ثم «كرْمشها» بقوةٍ بيديه..

وعاد يسأل: من يريدها الآن؟.

فرفع الجميع أيديهم!.

ثم رماها على الأرض وأخذ يسحقها بحذائه حتى اتسخت تماماً!.

وسأل: من يريدها الآن؟.

فرفع الجميع أيديهم!.

فقال لهم: هذا هو درسكم اليوم..

فمهما حاولت تغيير هيئة هذه الورقة فقيمتها لم تتأثر..

ومهما تعرّضْت للتهميش أو الإهمَال.. فينبغي أن تؤمن أن قيمَتك الحقيقية لم تُمسّ!.

فالكل يتعامل معك على أساس شخصيتك..

ولا تلم الآخرين إن لم يهتموا بك ويقدّروك.. إنْ أنت رسَّخْتَ في عقولهم نسخة سلبية عنك..

• اهتــة بعقلك.. وطـور تفكيـرك.. فقيمتك الحقيقية هـى في جمال شخصىتك..

لا تصت اهتمامك على شكلك وملابسك.. ومكياجك وزينتك..

فمهما كانت روعة شكلك.. فحقيقتك ستظهر مِن أوّل كلمة تنطقُها..

يقول عباس محمود العقاد رَخْلُتُهُ: «إن الذي يكِلُ إلى الناس تقديرَ قيمته.. يجعلونه سلعة يتراوح سعرها بتراوحهم.. بين الحاجة إليها أو الاستغناء عنها»..

• عزيزي الرجل! أن تولد ذكراً فهذا قدرك..

أما أن تكون رجلاً فهذا صنع يديك..

وليس مهمّاً أن تُعجَب بك كل النساء..

فكفيك أن تحيك زوجتك..

وأن ترضى عنك والدتك..

وأن تثق فيك أختك..

وأن تفتخر بك ابنتك...

وبتعاملنا الراقى نصل لقلوب الآخرين..

وبابتسامة مشرقة وبكلمات طيبة.. نظهر حينا للآخرين..

بأخلاقنا ورقى تعاملنا.. نثبت شخصيتنا..

ونفرض على الآخرين احترامنا..

فتزيَّنْ بمكارم الأخلاق..

واجعل لنفسك مبادئ ترتكز عليها.. ولا تحيد عنها.



### لا تقلقوا من تدابير البشر

• يقولون: «مسكين» ما له إلا الله.. بل هم المساكين!.

فمن كان اللهُ له.. كان له كل شيء..

فقد أراد إخوة يوسف أن يقتلوه.. فلم يمتْ!.

وأرادوا أن يُمحى أثرهُ.. فارتفع شأنه!.

وبِيعَ ليكون مملوكاً.. فأصبح ملكاً!.

وتمنَّوْا أن يمحوا محبته من قلب أبيه.. فازدادت..

فلا تقلقوا من تدابير البشر.. فلا راد لمشيئة الله..

ادعوه مخلصين.. وسلّموا الأمر لرب العالمين!.

• فعندما كان يُوسف عليه في السجن..

كان «يوسف» الأحسن بشهادتهم ﴿ إِنَّا نَرَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٧٨]..

لكن الله أخرجَهم قبله! وظلّ بعدهم في السجن بضع سنين! (الأول خرج ليُقتل)!..

وانتظر يوسف كثيراً! لكنه خرج لا ليصبح «عزيز مصر» فحسب..

بل ليلقى والديه.. ويفرح بلمّ الشمل.. وزوال الكرب..

• ألم يقل حبيبنا على: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا

بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفِعَت الأقلام وجفَّت الصحف».

فَثق بِمَا دبّره الله تعالى.. وتقرّب إليه تكن حبيباً لله..

فلا تيئسوا ولا تبتئسوا.. فإن البشرى من الله تعالى متحققة لا ريب فيها: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ اللَّرْضِ وَجَعْلَهُمْ أَيِمَّةً وَجَعْلَهُمُ اللهُ اللَّرُضِ وَنَجْعَلَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ ُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

• وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه :

«يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي فتكيده السموات والأرض إلا جعلت له مخرجاً».

• «حُكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سَوَّل لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده.

قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول يا بني!.. ولكن إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور.. فماذا تصنع؟ قال: أجاهده.

قال: يا بني هذا أمر يطول.. استعن برب الغنم يكْفِكَ كلابَه».

إذا كان الله معك فمن عليك؟! وإذا كان عليك فمن معك؟!..

ماذا وجد يا رب مَنْ فقدك؟! وماذا فقد مَنْ وجدك؟!..

استعن بالله والجأ إليه..

فهو الحصن الحصين والملاذ المكين.. سبحانه..



# ثق بالله أولاً.. ثم بنفسك..

• كان هناك إمبراطور في اليابان يقوم بإلقاء قطعة نقود قبل كل حرب يخوضها..

فإن جاءت «صورة» يقول للجنود: «سننتصر».

وإن جاءت «كتابة» يقول لهم: «سنتعرض للهزيمة».

لكن الملفت في الأمر أن هذا الرجل لم يكن حظه يوماً «كتابة»..

بل كانت القطعة تأتى دوماً على «الصورة»..

وكان الجنود يقاتلون بحماس حتى ينتصروا..

مرت السنوات وهو يحقق الانتصار تلو الآخر..

تقدم به العمر فجاءت لحظاته الأخيرة وهو يحتضر..

فدخل عليه ابنه الذي سيكون إمبراطوراً من بعده وقال له:

يا أبي! أريد منك تلك القطعة النقدية لأواصل تحقيق الانتصارات.

فأخرِج الإمبراطور القطعة من جيبه.. وأعطاه إياها..

نظر الابن إلى الوجه الأول فكان «صورة»..

وعندما قلبه إلى الوجه الآخر صُدم صدمـة كبيرة.. فقد كان هذا الوجه «صورة» أيضاً!.

فقال لوالده: لقد خدعتَ الناس طوال تلك السنوات.. فماذا أقول لهم الآن.. أبي البطل كان مخادعاً؟!.

فرد الإمبراطور قائلاً: لم أخدع أحداً.. فهذه هي الحياة..

عندما تخوض معركة يكون أمامك خياران:

الخيار الأول: الانتصار.. والخيار الثاني: الانتصار أيضاً.

والهزيمة تتحقق إذا فكرتَ بها.. والنصر يتحقق إذا وثقتَ به..

ونحن لا نتغلب على هموم الحياة بالحظ.. ولكن بالثقة بالله ثم إرادة النفس..

• والثقة بالنفس: هي حسن اعتماد المرء على نفسه وقدراته حسب الظرف الذي هو فيه.. دون إفراط (عُجب أو كبر أو عناد)، ودون تفريط (من ذلة أو خضوع غير محمود).

وهي أمر مهم لكل شخص مهما كان.. ولا يكاد إنسان يستغنى عن الحاجة إلى مقدار من الثقة بالنفس في أمر من الأمور..

ولا تعارض بين الثقة بالنفس والاعتماد على الله ركالي .. والتوجه إليه في طلب الحاجات ودفع المكروهات.

بل إن من الثقة بالنفس إحسان الظن بالله والاعتماد عليه دون تواكل..

والواثق بنفسه ينسب الفضل لأهله والنعم لربه تعالى.

أما الله يتعارض مع الثقة بالله.. فهو الإفراط في الاعتداد بالنفس وتفضيلها على الغير.

كما قال الله على لسان إبليس: ﴿ قَالَ أَنَا ۚ خَيْرٌ مِّنَّهُ ۗ خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْنُهُ مِن طِينِ ﴾ [صَ: ٧٦].

أو كما قال الله على لسان فرعون: ﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف: ٥٢].

أو كما قال الله على لسان قارون: ﴿قَالَ إِنَّمَاۤ أُوبِيتُهُۥ عَلَى عِلْمٍ عِندِيٓ ﴾ [القصص: ٧٨].



## خبرته في الحياة

طلب ولد من أبيه أن يلخِّص له خبرته في الحياة والحكمة التي أخذها منها..

فقال له: هل تقدر على الاستماع؟ فقال: نعم. فقال:

- \_ يا بني! إيّاك أن تتكلم في الناس والأشياء.. إلا بعد أن تتأكد من صحة المصدر..
  - \_ وإذا جاءك أحد بنبأ فتبين قبل أن تتهور!..
  - \_ وإيّاك والشائعة.. لا تُصدّق كل ما يقال ولا نصف ما تبصر..
- وإذا ابتلاك الله بعدو.. قاومه بالإحسان إليه.. ﴿ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِي ٱحۡسَنُ ﴾ [المؤمنون: ٩٦] فستنقلب العداوة حبّاً!..
- وإذا أردت أن تكتشف صديقاً فسافر معه! ففي السفر ينكشف الإنسان.. يذوب المظهر وينكشف المخبر.. ولماذا سمي السفر سفراً؛ إلا لأنه عن الأخلاق والطبائع يُسفر؟!.
- \_ وإذا هاجمك الناس وأنت على حق فافرح! لأنهم يقولون لك: أنت ناجح ومؤثّر.. فلا يُرمى إلا الشجر المثمر!.
- ـ بنيّ! عندما تنتقد أحداً.. فبعين النحل تعوّد أن تبصر.. ولا تنظر للناس بعين ذباب فتقع على ما هو مستقذر!.
- نم باكراً يا بنيّ فالبركة في الرزق صباحاً.. وأخاف أن يفوتك رزق الرحمن لأنك تسهر..

- \_ وحينما يثق بك أحد.. فإياك ثم إياك أن تغدر!.
- سأذهب بك إلى عرين الأسد، وسأعلمك أن الأسد لم يصبح ملكاً للغابة لأنه يزأر! ولكن لأنه عزيز النفس، لا يقع على فريسة غيره مهما كان جائعاً يتضور، فلا تسرق جهد غيرك فتتجوّر!.
- سأذهب بك إلى الحرباء.. حتى تشاهد بنفسك حيلتها! فهي تلوّن جلدها بلون المكان، لتعلم أن في البشر مثلها نسخ تتكرر.
- \_ تعوَّدْ يا بنى أن تشكر.. اشكر الله فيكفى أنك مسلم.. ويكفى أنك تمشى وتسمع وتبصر..
- \_ اشكر الله واشكر الناس.. فالله يزيد الشاكرين.. والناس تحب الشخص الذي عندما تبذل له يقدّر..
- \_ وأعظم فضيلة في الحياة هي الصدق.. واعلم أن الكذب وإن أنجاك.. هو أرذل رذيلة.
- \_ بنيّ! وفّر لنفسك بديلاً لأي شيء.. استعد لأي أمر.. حتى لا تتوسل لنذل يذلُّك ويحتقر..
  - \_ واستفد من كل الفرص.. لأن الفرص التي تأتي الآن قد لا تتكرر.
- لا تَشْكُ ولا تتذمر! أريدك متفائلاً مقبلاً على الحياة.. اهرب من اليائسين والمتشائمين.. وإياك أن تجلس مع رجل يتطير!.
- \_ لا تشمت ولا تفرح بمصيبة غيرك.. وإياك أن تسخر من شكل أحد.. فالمرء لم يَخلق نفسه! ففي سخريتك أنت في الحقيقة تسخر من صنع الذي أبدع وخلق وصوّر..
- فقال ابنه وهو يتذكر وصية أبيه: اللهم ابنِ لأبي بيتاً في الجنة، واجعل ملتقانا هناك..



### إن كان فيها عتقك

• مرّ مالك بن دينار يوماً فى السوق فرأى بائع تين.. فاشتاقت نفسه للتين ولم يكن يملك ثمنه، فطلب من البائع أن يؤخّره (يدفع في وقت آخر).. رفض البائع ذلك.. فعرض مالكُ على البائع أن يرهن عنده حذاءَه مقابل هذا التين.. فرفض ثانية..

انصرف مالك وأقبل الناس على البائع وأخبروه عن هوية المشتري.. فلما علم البائع أنه مالك بن دينار.. أرسل البائع مع غلامه بعربة التين كلها لمالك بن دينار..

وقال البائع لغلامه: إن قبِلَها منك فأنت حرّ لوجه الله..

ذهب الغلام إلى «مالك».. ووضع في باله أن يبذل قصارى جهده من أجل إقناع مالك أن يأخذ عربة التين كلها.. حتى ينال حريته..

فإذا بمالك يقول له: اذهب إلى سيدك وقل له: إن مالك بن دينار لا يأكل التين بالدين.. وإن مالك بن دينار حرّم على نفسه أكل التين إلى يوم الدين!..

قال الغلام: يا سيدي خذها فإن فيها عتقي..

قال مالك: إن كان فيها عتقك.. فإن فيها رقّى (عبوديتي)!..

• يقول الحسن البصرى:

«والله لا تنالون ما تحبون إلا بترك ما تشتهون..

ولا تدركون ما تأملون.. إلا بالصبر على ما تكرهون..

فما عند الله لا ينال إلا بطاعته»..

• ولكن حذار من «الورع الكاذب»!.

فقد رأى عمر بن الخطاب رجلاً في السوق يحمل «تمرة» وينادي عليها صارخاً: «لقد وجدتُ تمرة فمنْ صاحبها؟»..

ولما رأى عمر أنه يفعل ذلك تظاهراً بالورع.. علاه بالدرّة وقال له: دعْك من هذا الورع الكاذب!.

وجاء رجل من أهل العراق إلى ابن عمر وقت الحج يسأله عن بعوضة قتلها.. هل عليه دم أم لا ؟!.

فقال ابن عمر: سبحان الله.. يا أهل العراق تقتلون ابن رسول الله (أي الحسين بن على) وتسألون عن دم البعوض!.

وجاء رجل زني بامرأة إلى الإمام أحمد بن حنبل يسأله عن ابنه من الزني..

فقال له الإمام: لماذا لم تعزل؟.

فقال الرجل: بلغنى أن العزل مكروه...

فقال الإمام: أو لم يبلغْك أن الزنى حرام؟!.



## عابد أم عالم..

• قال الإمام على كرم الله وجهه:

«العلم خير من المال..

العلم يحرسك وأنت تحرس المال..

العلم حاكم.. والمال محكوم عليه..

المال تُنقصه النفقة.. والعلم يزكو بالإنفاق..

هلك خُزّان الأموال.. وبقى خُزّان العلم..

أعيانهم مفقودة.. وأشخاصهم في القلوب موجودة»..

• ولله در الإمام مالك.. عاب عليه «العمريُّ» الزاهد اشتغاله بنشر العلم.. واجتماعه بالناس..

وحث العمريُّ مالكاً على العزلة.. فلم يستجب له..

رد عليه مالك قائلاً:

«إنَّ الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق..

فرُبّ رجل فُتح له في الصلاة.. ولم يُفتَح له في الصوم..

وآخر فُتح له في الصدقة.. ولم يفتح له في الصوم..

وآخر فُتح له في الجهاد..

فنشر العلم من أفضل أعمال البر.. وقد رضيت بما فُتح لي فيه..

وأرجو أن يكون كلانا على خير وبرّ».

- قال رسول الله على: «فضلُ العلم خيرٌ من فضلِ العبادةِ، وخيرُ دينِكم الورَغُ»<sup>(۱)</sup>.
- وقال عمر بن الخطاب فيه: «تعلُّموا العلم وعلَّموه الناس، وتعلُّموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه».
- روى عن ابن عباس فيها: أنه قال: «إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالِم ولا تفرح بموت العابد.. والعالِمُ لا نُصيبُ منه.. والعابد نصيب منه؟!.

قال: انطلقوا.. فانطلقوا إلى عابد فأتوه فقالوا: نريد أن نسألك..

فقال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟.

فقال هذا الجاهل: لا أدري !.. فقال إبليس: أترونه كَفَر في ساعة؟.

ثم جاوزوه إلى عالِم في حلقته يُضحك أصحابه ويحدّثهم..

فقالوا: نريد أن نسألك، فقال: سلوا..

فقالوا: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟.

فقال: نعم! قالوا: كيف؟ فقال: يقول: كن .. فيكون! .

فقال إبليس: أترون هـذا أم العابد؟! العابدُ لا يعـدو نفسه.. أما العالِم فيفسد علينا عوالمَ كثيرة.. أي بتعليمه للناس».

• وقال الإمام على الله اليس الخير أن يكثر مالك وولدك.. ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك.

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب: ٦٨.



#### لا تنظر.. بل انظر..

- لا تنظر إلى عِظم طاعتك.. بل انظر كم فيها لله أخلصت!.
  - ولا تنظر إلى مقدار علمك.. بل انظر كم به عَمِلت!.
- ولا تنظر إلى كم من المواعظ تلقّيت.. بل انظر كم منها وَعَيت!.
  - ولا تنظر إلى حجم أموالك.. بل انظر كم منها تصدّقت!.
    - ولا تنظر إلى كثرة ذكْرك. بل انظر كم بلسانك لَغُوتَ!.
- ولا تنظر إلى كم من الأموال خسرت.. بل انظر كم الله عَصَيت!.
  - ولا تنظر إلى كثرة أبنائك.. بل انظر مدى حسن ما رَبّيت!.
- ولا تنظر إلى الثناء على صلاحك.. بل انظر كم من الناس أصلحت!.
  - ولا تنظر إلى كثرة أصحابك.. بل انظر مَن انتقيت!.
  - ولا تنظر إلى شرف نسبك.. بل انظر كم لله تواضعت!.
  - ولا تنظر إلى جمال عافيتك.. بل انظر كم لمن منحها شكرت!.
    - ولا تنظر إلى شراسة أعدائك.. ولكن انظر كم بالله اعتصمت!.
      - وإذا فتح الله عليك باباً اسمه «قيام الليل»..
        - فلا تنظر للنائمين نظرة ازدراء!..
        - وإذا فتح الله عليك باب الصيام..
        - فلا تنظر للمفطرين نظرة ازدراء!..
        - وإذا فتح الله عليك في باب الجهاد..

فلا تنظر للقاعدين نظرة ازدراء.

فربّ نائم ومفطر وقاعد.. أقرب إلى الله منك..

يقول بشر بن الحارث: «العجب أن تستكثر عملك.. وتستقل عمل غرك».

وسُئل عبد الله بن المبارك عن مفهوم العُجْب؟.

فقال: أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك!.

شُحٌّ مُطاعٌ، وهوًى مُتَّبَعٌ، وإعجابُ المرءِ بنفسِه. وثلاثٌ مُنجِياتٌ: خشيةُ اللهِ في السرِّ والعلانيةِ، والقصدُ في الفقر والغِنسى، والعدلُ في الغضبِ و الرِّضا»(١).

ويقول أحد العارفين: «لئن تبيت نائماً وتصبح نادماً.. خيرٌ من أن تبيت قائماً وتُصبح معْجباً.. فإنَّ المُعجَب لا يصعد له عمل».

• روى العباس بن عبد المطلب على قال: «بينما أنا مع النبي على في هذا الموضع إذ أقبلَ رجلٌ يتبخترُ في بردين وينظرُ إلى عطفيْهِ، فأعجبتُهُ نفسه، إذ خسفَ الله به الأرضَ في هذا الموطن، فهو يتجلجلُ فيها إلى يوم القيامةِ»(۱).

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: ١٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) الهيتمي المكي: الزواجر: ٧١/١ وقال: إسناده حسن.



### هكذا أخلاق العلماء

يروي أحدهم قصة حقيقية حدثت معه فيقول:

كنت قبل عشر سنوات أعمل حارساً في أحد مصانع البلد ..

جاءتني رسالة من باكستان بأن والدتي في حالة خطرة وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية تكلف سبعة آلاف ريال..

لم يكن لدي وقتها سوى ألف ريال.. طلبت من المصنع سلفة.. فرفضوا.. كنت أبكى طوال اليوم.. فهذه أمى التي ربتني وسهرت على..

وأمام هذا الظرف القاسي قررت القفز لأحد المنازل المجاورة في الساعة الثانية ليلاً..

وبعد قفزي لسور المنزل بدقائق وجدت رجال الشرطة يمسكون بي .. ويرمونني في سيارتهم.. أظلمت الدنيا في عيني.. وقلت: لقد جنيت على نفسك.. ونهايتك في السجن..

وفجأة وقبل صلاة الفجر.. إذا برجال الشرطة يعيدونني لنفس المنزل الذي كنت أنوي سرقته..

أدخلوني إلى المجلس.. وانصرف رجال الشرطة.. فإذا بأحد الشباب يقدم لي طعاماً ويقول: كلْ بسم الله.. فلم أصدقْ ما أنا فيه!.. وعندما أذّن الفجر قالوا لي: توضأ للصلاة..

كنت في المجلس خائفاً أترقب.. فإذا برجل كبير السن يقوده أحد الشباب يدخل على..

أمسك بيدي وسلّم على قائلاً: هل أكلت؟.

قلت له: نعم.. أخذني معه للمسجد وصلينا الفجر..

وبعد الصلاة رأيت الرجل المسن يجلس على كرسي في مقدمة المسجد.. ويلتف حوله المصلون وكثير من طلاب العلم..

أخذ الشيخ يتكلم.. فعرفت أنه الشيخ ابن باز..

وضعت يدي على رأسي من الخجل والخوف !يا الله ماذا فعلت؟ سرقت منزل الشيخ ابن باز؟.

أمسك الشيخ بيدي وتناولنا الإفطار بحضور كثير من الشباب.. وقال لي: ما اسمك؟ قلت له: مرتضى.

قال لي: لِمَ سرقت؟.

فأخبرته بالقصة.. فقال: حسناً سنعطيك تسعة آلاف ريال..

قلت لـه: المطلوب سبعـة آلاف!قال: الباقي مصروف لـك.. ولكن لا تعاود السرقة مرة أخرى يا ولدي.

أخذتُ المال ودعوتُ له.. وسافرت إلى باكستان، وأجرت والدتي العملية وتماثلت للشفاء.

عدت بعد خمسة أشهر للسعودية وذهبت إلى الشيخ في منزله.. عرّفته بنفسى فعرفني..

قلت: أريد أن أعمل عندك خادماً..

فقال: حسناً.. وبالفعل أصبحت أعمل بمنزل الشيخ حتى وفاته رَخِلَسُهُ.



### درس عملي ا

• قدِمَ شابٌ إلى شيخ وسأله: أنا شاب لا أستطيع منع نفسي من النظر إلى الفتيات في السوق.. فماذا أفعل؟.

أعطاه الشيخُ كوباً من الحليب ممتلئاً حتى حافته.. وأمَرَهُ أن يوصله إلى جهة معينة يمرّ من خلالها بالسوق.. على أن لا ينسكب من الكوب أي شيء!..

وأوصى الشيخُ أحدَ طلابه بأن يرافق الشاب في الطريق.. ويضربه أمام الناس إذا انسكب منه الحليب!.

وبالفعل.. أوصلَ الشابُ الحليبَ للوجهة المطلوبة دون أن ينسكب منه شيء!.

ولما عاد سأله الشيخ: كم فتاةً رأيتَ في الطريق؟.

فأجاب الشاب: شيخي! لم أر أي شيء حولي.. لقد كنتُ خائفاً من الضرب والخزي أمام الناس إذا انسكب مني الحليب!.

فقال الشيخ: إذا كنتَ امتنعت عن النظر إلى النساء خشية الضرب أمام الناس.. فكيف تعصيه ولا تخاف أن تُفضَح أمام الأشهاد.. ثم تذوق من بعدها العذاب الشديد؟!.

• ومن عجائب الله في خلقه أن جعل مع الفضيلة ثوابها: صحةً في البدن ونشاطاً..

وجعل مع الرذيلة عقابها: وهناً في الجسم وأمراضاً.

وكم نشاهد شباباً لم يجاوزوا العشرين يبدون من أثر الرذيلة والموبقات وكأنهم في الستينات..

ونرى رجلاً في الثمانين يبدو من العفاف والتقى كرجل في الأربعينات!.

#### • كيف تنمّى خلق العفة؟:

أشغل النفس بالطاعات والعمل المفيد..

صاحب الأخيار.. فالرفقة الصالحة مدعاة للخير وعون للمرء على نفسه.. والرسول على يقول: «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»..

لا تشغل خواطرك بالتفكير في الخيالات المهيجة.. وإياك أن تحفظ لديك في جوالك أو حاسوبك أي صور أو أفلام مثيرة..

استعن بالصلاة والصيام والدعاء.

يقول الإمام الشافعي:

تعصي الإلْهُ وأنتَ تُظهر حُبَّه لو كان حبُّكَ صادقاً لأطَعْتَهُ في كلِّ يوم يبتديكَ بنعمةٍ

هذا محالٌ في القياس بديعُ إنَّ المُحِبَّ لمن يحبُّ مطيعُ منه وأنت لشكر ذاك مضيعُ



## بينك وبين ربك

- قيل للإمام أحمد: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟.
  - قال: «دعوة صادقة من قلب صادق».
- ويقولون: «الزرع زرعان.. زرع الشجر.. وزرع الأثر..
  - فإن زرعتَ الشجر، ربحتَ الظل والثمر..
- وإن زرعتَ طيب الأثر، حصدتَ محبة الله ثم البشر».
- فضع أثراً طيباً في كل مكان.. يكن الله لك ومعك حيثما كنت..
  - ويقول الشيخ الشعراوي رَخْلُللهُ:

«يكفيك عِزّاً وكرامة أنك إذا أردتَ مقابلة سيّدك أن يكون الأمر بيدك!..

فما عليك إلا أن تتوضأ.. وتنوي المقابلة قائلاً: الله أكبر..

فتكون في معية الله عَلَىٰ في لقاء تحدد أنت مكانه وموعده ومدته..

وتختار أنت موضوع المقابلة.. وتظلّ في حضرة ربك إلى أن تنهي المقابلة متى أردت..

فما بالك لو حاولت لقاء عظيم من عظماء الدنيا ؟ ..

كم أنت ملاقٍ من المشقة والعنت؟ وكم دونه من الحُجّاب والحراس؟. ثم بعد ذلك ليس لك أن تختار لا الزمان ولا المكان ولا الموضوع ولا غيره!»..

• ألا ينظر الناس إلى صورنا..



وينظر الله إلى قُلوبنا..

فكم من الوقت نقضي في تزيين صورنا للناس؟.. وكم نبذل في تزيين قلوبنا لله؟..

• يقول الدكتور السباعي رَخِلْللهُ:

«موطنان انسَ فيهما نفسك:

وقوفك بين يدي الله.. ونجدتك لمن يستغيث بك. وموطنان أكثِرْ من الاعتبار فيهما:

قوي ظالم قصمه الله.. وعالم فاجر فضحه الله».

• يقول أحد العارفين:

«كن على يقين بهذه الثلاث:

لا أحد أرحم بك من ربك..

ولا أحد أعلم بهمّك أكثر من ربك..

ولا أحد يقدر على رفع الضرّ عنك إلا ربك»

فاستعن بالله والجأ إليه.. يكن لك فوق ما تريد.



# هلًا فعلنا مثلهم؟!

• «جاؤوا إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بأموال الزكاة، فقال: أنفقوها على الفقراء..

فقالوا: ما عاد في أمة الإسلام فقراء. قال: فجهزوا بها الجيوش..

قالوا: جيوش الإسلام تجوب الدنيا. قال: فزوجوا الشباب..

فقالوا: من كان يريد الزواج زُوج، وبقي مال. فقال: اقضوا الديون عن المدينين..

فقضوها وبقي مال، فقال: انظروا (المسيحيين واليهود) من كان عليه دين فسددوا عنه. ففعلوا وبقي مال، فقال: أعطوا أهل العلم..

فأعطوهم وبقي مال، فقال: اشتروا بها قمحاً وانشروه على رؤوس الجبال لكى لا يقال: جاع طير في بلاد المسلمين»..

• يقول الحسن رضي الم

«ما ضربت ببصري.. ولا نطقت بلساني..

ولا بطشت بيدي .. ولا نهضت على قدمي ..

حتى أنظر أعلى طاعة.. أم على معصية؟.

فإن كانت طاعةً تقدمتُ..

وإن كانت معصيةً تأخرتُ..».

• قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه يوماً: أوصني يا أبتِ..

فقال: «يا بنيّ انوِ الخيرَ.. فإنك لا تزالُ بخيرٍ.. ما نويتَ الخير!». فاللهم أصلح نيّاتنا.. واجعلها دوماً على خير.

• يقول أحد الصالحين:

«عبادات أهل الغفلة عادات.. وعادات أهل اليقظة عبادات».

فاسأل الله أن يجعل عاداتنا عبادات.. وعباداتنا مقبو لات..

• وإذا أردت أن يبقى ذكرك بعد موتك فافعل واحداً من اثنين: اكتب شيئاً يستحق أن يُقرأ..

أو افعل شيئاً يستحق أن يكتب.

ليكن لك أثر إيجابي في أسرتك. أبنائك أو إخوتك. أصدقائك و أقاربك..

أرسل لهم رسالة مفيدة بشكل دوري.. أرسل لهم ما يفيد من رسائل الدر (Whats up)..

و «أَحَبُّ الأعمالِ إلى الله تعالَى أدومُها وإن قلَّ  $^{(1)}$ .

وعندما تدخل الإنترنت لساعات.. اترك أثراً نافعاً عليه ولو كان قليلاً.. وإياك أن تكتب في الفيس بوك وغيره ما يسوءك أن تراه أمام رب العالمين.. وإذا سافرت إلى بلد ما فاترك أثراً طيباً في ذاك البلد سلوكاً ومعاملة حسنة.. وليكن لك في الحياة أثر..

كي لا يُقال: كانَ هنا فلان واندثر..

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.



# رحم الله امرأة

• خرج شاب من المنزل بعد خلافه مع والدته غاضباً..

فقال: شعرت بالندم الشديد.. فكتبت رسالة على الجوال أداعب بها قلب والدتي الحنون:

«عَلَمتُ الآن يا أماه أن باطن القدم أكثر ليونة و نعومة من ظاهرها.. فهل تأذنين لي أن أتأكد من صحة هذه المقولة فأفحص قدميك بشفتي».

ولما عدتُ إلى البيت.. وجدت أمي تنتظرني في الصالة وهي بين دمع وفرح..

فقالت: «لا لن أسمح لك بذلك.. فقد تأكدتُ من صحة هذه المقولة.. عندما كنت أقبّل قدميك ظاهراً وباطناً.. يوم أن كنتَ صغيراً!».

تساقطت دموعي.. فأقبلت عليها ألثمها وألثمها.. من رأسها حتى قدميها..

تذكّروا أنهم سيرحلون يوماً ما.. فَتقرّبوا منهم قبل أن تفقدوهم !..

وإن كانوا قد رحلوا.. فترحموا عليهم وادعوا لهم.. وَقُـل ربِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيراً..

تذكر أن النصف الأول مِن حَياتك تقضيه مَع وَالديك..

وَالنصف الآخر مَع أولادك..

فَزِدْ من بر الأول تَنل خير الآخر وَزيادة.

• ورحم الله امرأة ألقت رأسها مثقلة من دوار الوحام وما برحتْ..
رحم الله امرأة تتألم من حراك الجنين فقامت من نومها وقد فزعت..
رحم الله امرأة باتت تئن وتصرخ من آلام مخاضها..
رحم الله امرأة سهرت الليالي الطوال ترقب رضيعاً لم ينم..
رحم الله امرأة اعتصرت حياتها في كأس.. لتسقي وليدها من رحيقه..
رحم الله امرأة سبقت دمعتُها دمعة ابنها.. إذا جاءها يوماً يئن شاكياً..

رحم الله امرأة ألقت بسوار راحتيها.. لتعود أدراج السنين تربي حفيداً لها..

رحم الله امرأة كلما أيقظتها همومها وخوفها على أولادها بكت لربها ودعت لهم..

رحم الله امرأة عاشت وماتت.. وما ملّت من العطاء..

لم تطالب بجزاء ولا شكت قلة الوفاء..

ولا ضعفت في حبها يوماً ولا وهنت..

ومن يجازي الأم سوى رب كريم عليم بما فعلت!..



# هيئ لنا قميصاً

• عندما يرى المؤمن واقع المسلمين يقول بحرقة وألم ما قاله يعقوب الله :

# ﴿ إِنَّكُمْ آ أَشَّكُوا بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦]..

فيا رب هيئ لنا قميصاً كقميص يوسف كي يرتد كل مؤمن بصيراً!..

• يقول الشيخ محمد الغزالي رَخْلَلْهُ:

«وقد تأملتُ في أحوال أناس يعملون في الحقل الإسلامي..

ويتحمسون لنصرة دينهم..

ولكنهم يحملون في دمائهم جراثيم الفوضى القديمة.. والجهالة المدمرة..

فأدركتُ أن هؤلاء يتحركون في مواضعهم..

وأنهم يوم يستطيعون نقل أقدامهم..

فسيتجهون إلى الوراء لا إلى الأمام..

وسيضيفون إلى هزائمنا الشائنة.. هزائم قد تكون أنكى وأخزى».

رحمك الله يا إمام فكأنك اليوم بين ظهرانينا!..

• ورحم الله الشيخ الشعراوي حين قال:

«أتمنّـى أن يصل الدّين إلى أهل السياسة، ولا يصل أهـل الدّين إلى السياسة».

فلو وصل الدين إلى أهل السياسة لأصلحهم..

أما أهل الدين.. فيُخشى أن ينالهم وسخ السياسة..

إلّا إذا كانوا بها واعين ولخبثها مدركين..

• يقول أحد الصالحين:

«ما عجبت لشيء عجبي من يقظة أهل الباطل واجتماعهم عليه..

وغفلة أهل الحق وتشتت أهوائهم فيه»..

ومن عجيب أمر الإنسان أن الكذب والإفك وطمس معالم الحق.. لا يقتصر على المتكالبين على الشهوات الدنيوية..

بل تجاوزهم إلى بعض من يدعى أنه من رجال الدين!..

وهم أجدر بالصدق والتزام الحق ..

وأعجب أمر هؤلاء أن فيهم أناساً يتعمَّدون الكذب..

واستباحة ما حرّمه الدين..

لا يبتغون بذلك مالاً ولا جاهاً..

بل التقرب إلى آلهتهم وكبرائهم!.



## لعل له عذراً وأنت تلوم

• دخل الطبيب الجراح إلى المستشفى بعد أن تم استدعاؤه لإجراء عملية فورية لأحد المرضى..

وقبل أن يدخل غرفة العمليات.. واجهه والد المريض وصرخ في وجهه: لم التأخر؟! إن حياة ابنى في خطر.. أليس لديك إحساس؟!..

ابتسم الطبيب ابتسامة فاترة وقال: أرجو أن تهدأ ودعني أقوم بعملي.. وكن على ثقة أن ابنك في رعاية الله.

ردّ الأب: ما أبردك يا أخي! لو كانت حياة ابنك على المحك هل كنت ستهدأ؟! ما أسهل أن تعظ الآخرين!.

تركه الطبيب ودخل غرفة العمليات..

وبعد ساعتين خرج على عجل وقال لوالد المريض: لقد نجحت العملية والحمد لله.. وابنك بخير.. واعذرني فأنا على موعد آخر!.

ثم غادر دون أن يحاول سماع أي سؤال من والد المريض.

ولما خرجت الممرضة سألها الأب: ما بال هذا الطبيب المغرور؟!..

فقالت: «لقد توفي ولده في حادث سيارة.. ومع ذلك فقد لبى الاستدعاء.. عندما علم بالحالة الحرجة لولدك!.

وبعد أن أنقذ حياة ولدك.. كان عليه أن يسرع ليحضر دفن ولده»!.

• هناك قلوبٌ تتألم ولا تتكلم.. فلا تحكم على شيء قبل أن تعلم. وعندما يفهمك الآخرون بطريقة خاطئة..

فلا تتعب نفسك بالتبرير..

فقط أدر وجهك.. فمن يعرفك جيداً لن يخطئ فهمك..

الحياة قصيرة.. فلا تضيعها مع أشخاص تبرر لهم أفعالك وأقوالك طيلة الوقت..

من يحبك سيرى فيك الخير ولن يظن بك السوء..

ومن يريد البعد عنك لن تستطيع إرضاءه مهما فعلت..

يقول أحدهم:

عِشْ عَفويتك.. تاركاً للنّاس إثم الظنون

.. فَلَكَ أَجْرِهُمْ، وَلَهُمْ ذَنْبِ مَا يَعْتَقِدُونَ

• أَحَسّ رَجُلٌ بأن عاملاً فقيراً يمشي خلفه.. ويُلاحِقه..

فقال الرجل في نفسه: هؤلاء الشَّحَّاذين دائماً يلاحقوننا.. ليطلبوا مزيداً من المال.. إنهم لا يشبعون..

عندها رفع الفقير صوته منادياً ذلك الرجل: عفواً يا سيدى مِحْفَظَتُك سَقَطَت منك!..

فَهَلَّا بَادرنا الآخرين بحُسْن الظَّن!..



## خير الأصحاب

- خير الأصحاب مَنْ أحبك في الله.. وذكّرك بالله..
  - وخوّفك من غضب الله.. ورغّبك في لقاء الله..
    - ومن إذا رأى منك خيراً نشره..
      - وإذا عرف عنك عيباً ستره..
    - وإذا ضحكتْ لك الدنيا لم يحسدك..
      - وإذا عبستْ لك لم يتركك وحدك..
    - والصديق الحقيقي كالمظلة في يوم ماطر..
  - فكلما اشتد المطر.. شعرت بأهميتها أكثر فأكثر..
    - أما الصديق المزيف فهو كالظل..
- يمشى خلفك عندما تكون في الشمس.. فلا يغادرك أبداً!.
  - وإذا حلّ الظلام اختفى وتلاشى!.
- وأكثر الناس حقارة هو ذاك الذي يعطيك ظهره.. وأنت في أمسً الحاجة إلى أن يشدّ على يدك...
  - فلا تتمنَّ «صداقة» شخص يضعك في أسفل قائمة أولوياته!.
    - ولا تفعل «المُستحيل».. لمن لا يفعل لك «المُمكن»..
      - يقول أحد العلماء:
- إذا تذكرت شخصاً وأنت وحدك.. فتبسمت.. فاعلم أن بينكما (محبة صادقة).

فالأخوَّة الحقّة مثل الطبيعة:

جبالها ثقة متبادلة.. وأنهارها محبة صادقة..

أشجارها شموخ في الأخلاق.. ونسيمها عطر المشاركة في السراء والضراء..

ولن تجد الصداقة الحقيقية بسهولة أبداً..

فقد تجرب كل النماذج التي تحبها.. وتعيش معها أجمَل الأوقات..

لكن لن يبقى معك غَير شَخص أدركَ قيمتك وأخلص في صحبتك!.

وكثير من الناس يظن أن المؤلم في الحياة أن نخسر من نحب..

والحقيقة أن الأشد إيلاماً أن نخسر أنفسنا في قلوب من نحب..

فالصداقة أشبه بالكتاب..

تحتاج لثوانٍ معدودة لحرقه..

لكنك تحتاج سنين لكتابته!..

• أليست غريبة هي الدنيا...

تجمعنا بأناس يتركون بصمة قاتمة في حياتنا..

فنقول عندها: يا ليتنا ما عرفناهم أبدأ..

وقد تجمعنا بأناس ينثرون الريحان على دروبنا الوعرة..

فنتمنى لو أننا ما عشنا عمرنا من دونهم..

هي أقدار لا نملك أمامها إلا أن نقول بكل يقين:

قدّر الله و ما شاء فعل..



# سخّره ليعمل لغيره

• جاء شخص إلى شيخ جليل.. فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس!. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم.. فلم يُصبني.. فلماذا حملتَ أنت السهم وغرسته في قلبي ؟!.

فحذار حذار من نقل خبر أو كلام ورد على الفيس بوك أو الإنترنت.. ما لم تتحقق منه.. وما لم يكن في صالح إخوانك المسلمين..

فكم من كلمة أحدثتْ فتنة!..

وكم من أخبار نُقلت على أنها حقائق.. ثم تبين أن لا أصل لها!..

فلنتق الله فيما نكتب وما نقول..

واللسان ليس له عظام.. لكنه قد يورد صاحبه إلى التهلكة..

ومشكلتنا أننا حين نرى سلبية في أحدهم.. نُخبر كل من حوله ولا نخبر صاحبها بها!.

نحن نجيد التحدث عن بعضنا.. لا إلى بعضنا!..

أعجبتني عبارة مكتوبة في أحد الفنادق: «إن أرضيناك فتحدّث عنا.. وإن لم نرْضِك فتحدث إلينا».. فلنطبقها في حياتنا حتى نتخلّص من الغيبة..

• سئل أحد المشايخ عن رجل يفعل الطاعات ولكنه يغتاب كثيراً.. فقال.. «لعل الله سخّره ليعمل لغيره»!.. فكم بهذه الألسنة عُبد غير الله تعالى وأشرك!..

كم بهذه الألسنة أرحام تقطعت.. وقلوب تفرقت!..

كم بهذه الألسنة قُتل أبرياء.. وعُذَّب مظلومون!..

كم بها طُلَّقت نساء.. وقُذفت محصنات طاهرات!..

كم بها من أموال أُكلت.. وأعراض انتُهكت!..

• لما أقبل أبو موسى الأشعري إلى رسول الله على مستنصحاً قال: يا رسول الله أي المسلمين خير؟.

ما قال على: خير المسلمين قـقام الليل.. ولا قال: خير المسلمين صوّام النهار، ولا قال: خير المسلمين الحجاج والمعتمرون أو المجاهدون في سبيله..

ترك كل هذه الفضائل مع عظم قدرها وقال: «خيرُ المسلمين من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده»(۱).

• وقال عَنْ اللِّسانَ فتقولُ: «إذا أصبحَ ابنُ آدمَ فإنَّ الأعضاءَ كلَّها تُكفِّرُ اللِّسانَ فتقولُ: اتَّق الله َ فينا، فإنَّما نحنُ بك؛ فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججتَ اعو ججنا»(۲).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: ٣٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي: ٢٤٠٧.



## الصبر الجميل

ثلاثة وصفهم الله بالجمال: صبرٌ جميل.. وهجرٌ جميل.. وصفح جميل..

• فقد ورد ذكر الصبر في القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرة..

وعندما نقرأ آيات الصبر يدهشنا ذلك الأمر الإلهي المشفق على نبيه محمد على بنيه محمد على بنيه المعارج: ٥]..

ويدهشنا أيضاً كيف يتأسّى يعقوب الله بالصبر على فقدان ابنه يوسف الله فيقول: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ [يوسف: ٨٣]..

سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل..

فأجاب: إن الله أمر نبيه بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل..

فالهجر الجميل: هجر بلا أذى..

والصفح الجميل: صفح بلا عتاب..

والصبر الجميل: صبر بلا شكوى..

قال يعقوب عَيْلا: ﴿ إِنَّمَا أَشُكُوا بَثِي وَحُرِّنِي إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف: ٨٦] مع قوله: ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨].. فالشكوى إلى الله لا تنافى الصبر الجميل..



فما سرّ هذا التوجيه الرباني؟..

تنزلت هذه الآية على رسول الله على أن عزّ فيه الناصر.. يوم كان في مكة يكابد ألم التكذيب والإعراض.. فيأتيه هذا الأمر الذي يمتلئ رحمة ورأفة فيحول الألم أملاً:

﴿ فَأُصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ [المعارج: ٥].. ويذكّره سبحانه ويسلّيه بصبر يعقوب عليه الذي صبر صبراً جميلاً فكانت له العاقبة الحسني..

- وحتى يكون الصبر جميلاً لا بد أن يتصف بصفات:
- فالصبر يكون جميلاً حين يتبدّى عند الصدمة الأولى.. فلا سخط ولا جزع عند وقوع المصيبة.. فالرسول عند الصبر عند الصدمة الأولى»(١).
- ويكون الصبر جميلاً عندما يزيد من ثبات المؤمن! فلا يأس ولا فتور.. بل ثبات على المبدأ.. وصمود في الدعوة إلى الحق..
- \_ ويكون جميلاً إذا كان صبر اختيار لا اضطرار!.. صبر في عزة.. لا ذلة ومهانة..

فالداعية \_ وهو يبلَّغ دعوته \_ يمكن أن يؤذى ويُهان فلا يغضب لذاته.. أما إذا انتهكت محارم الله فلا بد من المواجهة..

وهذا ما تمثّل جليّاً في موقف النبي على يوم الفتح حين تمكّن ممن طرده وآذاه.. فقال كلمة المؤمن الواثق الصابر: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»!..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.



## الصفح الجميل

• قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَانِيَةً ۚ فَاصْفَح ٱلصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٥].

آية من الآيات المكية نزلت على رسول الله على قبل أن يؤمر بالقتال.. ولكن في الأمر لطائف أوسع من أن يكون أمراً بالصفح إلى أمد!.. وهناك فرق بين العفو والصفح..

فالعفو أن تتجاوز هذا الذنب فلا تعاقب عليه..

لكن الصفح أن تنساه كليّاً.. أن تعفو عن صاحب.. ولا تعاتبه إطلاقاً.. فربنا ﴿ أَصُفَح الصَّفَح الصَّفَح الصَّفَح الصَّفَح الصَّفَح الصَّفَح السَّفَح السَّفَع السَّفَع السَّفَح السَّفَع السَّفِع السَّفِع السَّفِع السَّفِع السَّفِع السَّفِع السَّفِع السَّفِع السَّفِ السَّفِع السَ

ويقول البعض: الصفح ترك التثريب (أي: اللوم).. وترك اللوم أبلغ من العفو..

فقد يعْفو المرء ولا يصفح.. كأن يقول أحدهم: «أساء إلي فلان فعفوتُ عنه وما عاقبته».. ولكنه في حقيقة الأمر لم يصفح عنه!.

فالصفح الجميل هو أن تعفو عمَّن أساء إليك.. ولا تلومه أو تعاتبه.. وتطوي صفحة ذنبه.. وكأن شيئاً لم يكن.. وتفتح له صفحة جديدة في التعامل معك..

فإذا أُحببتَ الله تعالى فطبق هذه الآية في حياتك وتعاملاتك مع الناس.. فالله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين..

فإذا ما أساء إليك إنسان ثم عفوتَ عنه.. فهذا أمر جميل.. ولكن الأجمل والأسمى أن تنسى هذا الذنب كليّاً.. ثم تطوى صفحة ذنبه.. وتفتح له صفحة جديدة.. وكأنه ما فعل معك شيئاً، فهذا هو الصفح الجميل(١) ﴿ فَأُصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾.

• وكم قرأنا من قصص الأعراب الذين يدخلون على رسول الله على فيسيئون إليه برفع الصوت أو بجبذ ردائه أو بعدم الأدب معه في المخاطبة والطلب!.

ومع ذلك لا يعدو على أن يتبسم تبسم المشفق الحريص.. ويُعطى السائل سؤله.

اقرأ مثلاً قصة الأعرابي الذي قال: يا محمد أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك!..

وثالث يدخل وهو يصرخ: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل! وهكذا.. فنرى تطبيقاً عمليّاً لهذا الأمر الرباني ﴿فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾.. صفحٌ يبين للمخطئ خطأه وتقصيره.. لكن من غير أذى بقول أو فعل أو توبيخ.

<sup>(</sup>١) تفسير الدكتور محمد راتب النابلسي (بتصرف).



#### الهجر الجميل

• نزل هذا الأمر في وقت كانت فيه الدعوة بأشد الحاجة إلى الانتشار.. تُرى كم لاقى نبي الهدى الله من النكران والأذى حتى تنزلت عليه هذه الآية!.

وحين تنزّلت.. هل ترك دعوتهم ونصحهم؟!.

هل أمره الله تعالى أن يوقف دعوته.. وينفرد بخاصة نفسه ومن معه.. ويهجر الكافرين فلا يدعوهم في هذه الحال؟!.

• يقول العلماء: الهجر الجميل هو هجرٌ حين تقتضي المصلحة.. هجر بلا أذية.. بل إعراض فقط عن أقوالهم التي تؤذيه..

فهو هجر جميل لا يمنع الداعية من العمل في أمل!.

وللأسف.. تجد من يهجر أخاه أو مجتمعه.. هجر أحقاد وأضغان..

هجراً على درهم أو منصب أو شهرة!.

حتى إذا قيل له: ما بالك تهجر فلاناً وفلاناً؟!.

قال: ذاك رجل فيه كيت وكيت!...

تأمَّل في موقفه على من كعب بن مالك وصحبه يوم تخلّفوا عن غزوة تبوك.. موقفه مع نفر من صحابت الذين فدوه بأموالهم وأنفسهم.. أصحابه الذين هم خير خلق الله بعد الأنبياء..

لقد كان هجر رسول الله على والصحابة الكرام للذين تخلفوا هجراً جميلاً.. لا أذية فيه ولا تشفّي.. إنما هجر عتاب يزيد المحبة ويحرص على بقائها..

وتأمّل فرحة الصحابة الكرام.. واستبشار رسول الله ﷺ قبل ذلك بنزول التوبة عليهم!..

يقول على: «المؤمنُ الَّذي يخالطُ النَّاسَ ويصبرُ على أذاهم، أعظمُ أجراً منَ المؤمنِ الَّذي لَا يخالطُ النَّاسَ ولَا يصبرُ على أذاهم»(١).

- وهذا ابن مسعود على يصف لنا هذا الهجر الجميل فيقول: «خالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم، ودينكم لا تكْلِموه». لا تكلموه: أي لا تجرحوه.
- فالهجر الجميل في زمن المحن والفتن أن يهجر المسلم الخوض فيما يفسد ولا يصلح. ويفرّق ولا يجمع. ويسعى أقصى جهده في إصلاح أمره وأمر من حوله..

وفي زمن الفتن لا يسوغ للمؤمن أن يهجر الناس ويتركهم يموجون.. بل يهجر فعالهم أن تمسه أو تصيبه.. ويعمل على إشاعة الحق جنباً إلى جنب الهجر الجميل!.

وواجب الدعاة في زمن الفتنة أن تجتمع كلمتهم.. ولو اختلفت آراؤهم فيما يسوغ فيه تعدد الرأي..

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه: ۳۲۷۳.



#### المبادئ فوق الذات

• انظر إلى موقف رسول الله على يوم أحد.. حين حلّب الهزيمة بالمسلمين.. واختلط عليهم الأمر.. وكثر الهرج والمرج..

عندها تنحَّى رسول الله ﷺ جانباً هو وبعض أصحابه..

وعندما صاح أبو سفيان بأعلى صوته شامتاً: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟..

ورسول الله على لا يجيب.. ولا يأمر أحداً من صحابته أن يجيب!.

ثم لمّا قال: أعلُ هبل!.. كان لا بد للموقف أن يتغير.. لأنه لم يعد موقفاً شخصيّاً.. بل أصبح موقف مبدأ وعقيدة..

صار لا بد من الصدع.. حتى ولو كان الوقت وقت فتنة ومحنة!.

فقال عَلَيْهُ: «ألا تجيبوه؟!».

قالوا: وبم نجيبه يا رسول الله؟.

قال: قولوا: «الله أعلى وأجلّ !».

فقال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدر!.

فقال: قولوا: «لا سواء.. قتلانا في الجنة.. وقتلاكم في النار!».

فعندما تُمسّ المبادئ بسوء.. فلا سكوت ولا مداراة.. بل صدعٌ وبيان..

أمّا حين يكون التعرّض للأشخاص والـذوات.. فالإعراض والتغاضي أوّلي.. تحقيقاً لمصلحةٍ أعظم من مصلحة الذات والشخصيات!.

فما أحوجنا إلى دعاة واعين يعرفون كيف تُـزان الأمور بميزان الشرع لا بالموازين الأخرى!.

• ومن تأمّل هـذه التوجيهات الربانية: «صبر جميل» و«صفح جميل» و«هجر جميل»..

لوجد أنها عقد فريد من الأدب الرفيع والخلق الحسن..

الصبر الجميل.. صبر ثبات لا جزع فيه ولا تسخّط..

صبر يشع بروح الإيمان بوعد الله والثقة به.

صبر يبعث الأمل مع العمل..

ثم بعد الصبر صفحٌ جميل لا أذية فيه ولا تشمّت..

صفح يجمع القلوب ويوحد النفوس..

صفحٌ يرشد الخطأ.. ويعزز الصواب.

وبعد الصفح هجرٌ..

هجرٌ جميل.. لا يعرف الحقد ولا الضغائن!.

هجرٌ.. يعمل من أجل لمّ الشمل..

هجر يزيد الحب حبّاً.. والوصلَ وصلاً!.



# أن تفقد أمك يعني..

• عندما علم شاب بوفاة أمِّ قريب له سمع آخر يقول: سبحان الله، أُغلق على أولادها اليوم باب للجنة!..

يقول هذا الشاب: اخترقت هـذه الكلمات كل حواجز الغفلة واستقرت في قلبي..

وجدت لها رغم بساطتها مكاناً خالياً فاستوطنت فيه!.

قبل لحظات أُغلق باب للجنة كان مفتوحاً ينادي العابرين!.

تُرى هل استمعتُ لنداء هذا الباب.. الذي ظل يناديني عشرات السنين؟.

هل أنا من الذين برّوا أمهاتهم؟.

هل أغضبتُها في يوم من الأيام؟.

هل نامت ليلةً وهي ساخطة عليٍّ؟.

هل أنا بار... أم أنا عاق؟.

• فأن تفقد أمك يعني أنك فقدتَ الإنسانـة الوحيدة التي تعرفك أكثر من نفسك..

أن تفقد أمك يعنى أنك فقدتَ أحد سهام الليل التي لا تخيب..

سهام محمّلة بـ «يا رب»... وسُخّرتْ لها ملائكة السماء..

أن تفقد أمك يعني أنك فقدتَ تلك الكلمات التي لا يقولها إنسان آخر: «قلبي يحدّثني أن فيك شيئاً غير طبيعي يا بنيّ؟».

أن تفقد أمك يعنى أنك ستبدأ بالتحدث بلغة لا يفهمها إلا من فقد أمه!..

أن تفقد أمك يعنى أنك فقدت أنْس قلبك..

فاستمتعوا بجمال الحياة مع أمهاتكم وآبائكم قبل فوات الأوان ..

• يقول أحدهم بعد أن فقد أمه:

لم يبق لي إلا ذكريات أمي وهي تنصحني في غياب أبي ..

ذكريات وجه يبتسم لي.. فأشعر أنه ما زال في هذا العالم أمل..

ذكريات قبلتها وهمساتها يوم أن كنتُ مريضاً..

فمن الـذي يربت على كتفي .. لأتقدم للأمـام .. ويمنعني أن أرجع إلى الوراء؟!.

من الذي يفرح حين يرى شهادتي؟!.

من.. ومن.. أسئلة كثيرة لن تعيدها للحياة..

لكنها ستفتتح عهدي بألم الذكريات..

يقول المتنبى:

أَحِنُّ إِلَى الكَأْسِ التِي شَرِبَتْ بِهَا وأَهْوَى لِمَثْوَاهَا التُّرَابَ وَمَا ضَمَّا فهنيئاً لمن ما زالت أمه على قيد الحياة..

فما زال أمامه باب من أبواب الجنة مفتوحاً..



## بعثة إلى القرآن الكريم

بعد محاضرة طويلة ألقاها.. لمُلم بروفيسور أمريكي أغراضه.. ثم اتجه إلى ركن القاعة حيث يجلس عدد من الطلاب المسلمين..

رفع نظارته.. ووضعها على رأسه الذي كساه البياض..

جلس بجانب الطلاب.. وبنبرته الهادئة قال: «قبل أن أبدأ حديثي.. أود أن أبين لكم أنى لا أقصد عتابكم فيما سأقول..

فقط أسئلة تدور في رأسي .. أريد أن أجد لها جواباً ..

فيما مضى.. وقبل عشرين سنة أو يزيد.. كان لدينا عدد من الطلاب المسلمين..

اعتدتُ أثناء إلقائي محاضراتي على أن يرفع أحدهم يده ليؤشر لي أنه يودّ الصلاة..

فيقوم جميع الطلاب ويصلّون معاً في آخر القاعة..

يفعلون ذلك في جميع المحاضرات.. دون أن يتجرأ أحدٌ على منعهم.. فما الذي تغير الآن؟..

لماذا لم أعد أرى تلك الفئة من الناس؟..

أبدأ محاضرتي وأنهيها.. دون أن يرفع أحد منكم يده!..

قالوا لي فيما مضى: إنهم مسلمون.. ألستم أنتم مسلمين كذلك؟ ..

أهم مختلفون عنكم؟ أم ماذا؟..

ثم أيضاً.. كثيراً ما يلفت انتباهي حجاب نسائكم..

فبالأمس رأيت إحداهن تعدّل من حجابها.. فظهر اسم ماركة من الماركات العالمية معلّق على حجابها!..

هل أصبحت نساؤكم يتباهين بحجابات من الماركات العالمية؟..

فالسابقون منكم.. كانوا يخبروننا أن النساء يرتدينه للستر والاحتشام..

ولكن يبدو أنه أصبح مدعاة للتفاخر بينكم!..

أهم كان يخفون عنا الحقيقة.. أم أنكم أنتم مختلفون؟..

أنا لا أقصد من حديثي شيئاً.. أريد فقط أن أفهم ما يدور!..

أنا في حيرة من أمري!».

أُسدلتِ النظرات إلى الأرض..

فمن سيرفع رأسه..

غادر القاعة.. وكلماته تعصف بالأذهان!..

نحن نحتاج إلى بعثات إلى الغرب كي ننهل من علمهم..

ولكننا أيصاً نحتاج إلى أن نحافظ على ديننا ونفخر به..

نحتاج أن يظهر ديننا في سلوكنا قبل عبادتنا..

نحتاج إلى بعثة إلى القرآن الكريم.. نهتدي بهديه.. ونسير على خطاه.. بعثة ترافق بعثتنا أنّى اتجهنا..



# رَؤُوف رَحيمٌ

• عندما قال فرعون: ﴿ أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]..

قال تعالى لموسى وهارون: ﴿ اَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ۞ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُۥ بِتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَينِ ﴾ [طه: ٤٣\_٤٤].

قال أحد الصالحين وهو يسمع هذه الآية:

سبحانك يا رب! إذا كـان هذا هو عطفك بفرعون الذى قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾..

فكيف يكون عطفك بعبدِ قال: «سُبحان ربي الأعلى»؟!..

وإذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِك ﴾ [القصص: ٣٨].

فكيف يكون عطفك بعبدٍ قال: «لا إله إلا الله»؟!..

• والرأفة: هي الحنان والعطف الذي لا مثيل له، وهي أخص من الرحمة وأرق..

ومن صفات الله عَيْك: الرؤوف.. وهو الرحيم بعباده.. العطوف عليهم بألطافه..

وقد ورد اسم الله الرؤوف في القرآن الكريم (١٠) مرات:

فمن مظاهر رأفته عَلَى .. أنّ من ترك الشّيء لله سبحانه فالله سيعوّضه خيراً منه.. لأَنَّه تعالى يقول: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُ عِالْمِهِادِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧].

والله تعالى لا يضيع طاعة عباده.. لأنه يقول: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـنْكُمُّ ۗ إِنَ ٱللَّهَ وَٱلنَّكَاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

ويحذّر عباده من عذابه.. ليسألوه من فضله ورحمته.. ويستعيذوا من عذابه، فالله تعالى يقول: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَدُرُ وَالله رَءُوفُ بِالْمِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وذُكرتِ الرأفة في مقام الإنعام بإرسال الرّسل. ليحت العباد على شكره.. قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَايَتٍ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورَ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُرُ لَرَءُوفٌ رّحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٩].

ووردت وهو يذكر تفضّله على العباد بالأنعام: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَىٰ بَلَدِ لَرَ تَكُمُ لَرَءُونُ رَّحِيمُ ﴾ [النحل: ٧]. بلدِ لَرُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمُ ﴾ [النحل: ٧]. وذُكرتْ في مقام دعوة النّاس إلى التّوبة إليه.. فقال تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنّهُ، بِهِمُّ رَءُوفُ رَحِيمُ ﴾ [التوبة: ١١٧].

• رأى أحد العارفين باباً قد فُتح وخرج منه صبى يستغيث ويبكي.. وأمه خلفه تطرده.. حتى خرج.. ثم دخلتْ وأغلقتْ الباب خلفها..

ذهب الصبي غير بعيد.. ثم وقف مفكراً.. فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أُخرج منه.. ولا مَنْ يؤويه غير أمه.. رجع مكسور القلب حزيناً.. فوجد الباب مرتجاً.. وضع خده على عتبة الباب ونام..

خرجت أمه.. فلما رأتُه على تلك الحال.. لم تملك إلا أن رمت نفسها عليه.. وأخذت تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني؟! ومَنْ يؤويك سواي؟! ألم أقل لك: لا تخالفني.. ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلتُ عليه من الرحمة بك؟!..



# كم تمنيتُ وتمنيت؟

• تقول إحداهن: «كنت طفلة.. وتمنيت أن أدخل المدرسة وأتعلم مثل بقية الأطفال..

وفعلاً دخلت المدرسة.. وعشت طفولتي ومراهقتي..

ثم ما لبثتُ إلا أن سئمت منها..

وتمنيتُ أن أدخل الجامعة.. وفعلاً دخلت.. لكن ما أن وصلت حتى ملك منها..

وتمنيت أن أتخرج لأرتاح.. وفعلاً تخرجت.. لكن قتلتني الوحدة..

وتمنيت أن أتزوج.. وفعلاً تزوجت.. ولكن منزلي موحش يقتله الصمت..

فتمنيت أن أُرزق بالأطفال.. وفعلاً رُزقت..

لكننى ما لبثت أن سئمت حياة المنزل..

فتمنيت أن أتوظف.. وفعلاً توظفت.. وأصبح هاجسي أن أمتلك منزلاً.. وفعلاً وبعد عناء امتلكت.. ولكن أولادي كبروا..

فتمنيتُ أن أزوجهم.. وفعلاً تزوجوا..

لكنني سئمت من العمل ومشاقه.. فقد أصبح العمل مرهقاً لي..

فتمنيت أن أتقاعد لأرتاح.. وفعلاً تقاعدت.. وأصبحت وحيدة كما كنت بعد تخرجي تماماً..

لكن بعد تخرجي كنت مقبلة على الحياة.. أما الآن فأنا عنها مدبرة.. ولكن لا زالت لدى أمنيات ..

فتمنيتُ أن أحفظ القرآن.. لكن ذاكرتي خانتني..

فتمنيت أن أصوم الله.. لكن صحتي لم تسعفني..

فتمنيت أن أقوم الليل.. لكن قدماي لم تعد تقوى على حملي».

• فاغتنم صحتك قبل هرمك..

ولا يشغلنك التفكير برزقك عن التفكير بآخرتك..

فإن الله ضمن لك الرزق فلا تقلق..

ولم يضمن لك الجنة فلا تفتر..

وما الحياة إلا قصة قصيرة!..

«خُلق من تراب..

فعاش على تراب..

وعاد إلى تراب..

ثم انتهى إلى حساب..

فإما ثواب.. وإما عقاب!»..



# اقرأ القرآن على...

• يروى أن الإمام أحمد بن حنبل.. بلغَهُ أن أحد تلامذته يقوم الليل كل ليلة حتى الفجر ويختم القرآن الكريم خلالها كاملاً...

فأراد الإمام أن يعلمه كيف يتدبر القرآن.. فأتى إليه وقال: بلغني عنك أنك تفعل كذا وكذا. فقال: نعم يا إمام..

قال له: إذن اذهب اليوم وقم الليل كما كنت تفعل.. ولكن اقرأ القرآن وكأنك تقرأه على .. أي كأننى أراقب قراءتك.. ثم أبلغنى غداً..

أتى إليه التلميذ في الغد فسأله الإمام: كيف فعلت؟..

فأجاب: لم أقرأ سوى عشرة أجزاء!..

فدهش التلميذ!...

وفي اليوم التالي.. جاء التلميذ دامعاً.. عليه آثار السهاد الشديد!.

فسأله الإمام: كيف فعلت يا ولدي؟.

أجاب التلميذ باكياً: يا إمام!.. والله لم أكمل الفاتحة طوال الليل!..

• فتذكَّر أن القرآن الكريم كلام الله لنا.. فاقرأ كلام الله بقلبك.. وليس بلسانك فقط..

تدبر القرآن عند تلاوته.. استحضر في قلبك عظمة المتكلم.. فقد كان عكرمة بن أبي جهل الله إذا نُشر المصحف غُشي عليه، ويقول: كلام ربي.. كلام ربي..

وقام النبي ﷺ ليلة بآيةٍ واحدة: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَرَبِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨].

وقام تميم الداري ره ليلة بقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن نَجَعَلَهُمْ كَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَوَاءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ اللَّهُمْ مَا تَهُمْ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١].

وقام سعيد بن جبير رَخْلَلُهُ ليلةً يردد هذه الآية: ﴿ وَامْتَنْزُواْ الْيُوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يسَ: ٥٩].

• والبكاء عند قراءة القرآن دليل الخشوع إذا كان بكاءً صادقاً، فالله تعالى يقول: ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذَٰقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٩].

وعمر بن الخطاب على سُمع نشيجه من وراء الصفوف، لما قرأ قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ إِنَّمَا آَشُكُواْ بَثِّي وَحُزْنِي ٓ إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: ١٦] حتى سالت دموعه على ترقوته..

وعائشة رضي مرّ عليها القاسم وهي تقرأ: ﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٧] ترددها وتبكي وتدعو.



## استمتع بحياتك

#### استمتع بكل لحظة في حياتك..

- ولا تضيع عمرك وأنت في حسرة على الأيام والساعات التي مضت..
- تفاعل مع الأشياء البسيطة المحيطة بك.. ولا تتعوَّد أن تطلب ما ليس عاديًّا لمتعتك..
  - لا تتوقع المتاعب.. فمن الناس من يتوقع المتاعب قبل وقوعها..
    - فيظن أن هناك خطأ وقع منه.. أو مرضاً أو نائبة ستحل به!.
      - فإياك أن تفكر بالمرض أو تخاف من المتاعب.
- أحبب عملك.. فمن يمقت عمله يظل ضجراً متأففاً وهو يؤدي ذلك العمل..
  - وقد ينتقل من عمل إلى آخر ويعانى الأمر نفسه..
- لتكن لك هواية تزيد من تمتعك بالحياة؛ فالهواية تخلق تجارب جديدة.. ومن لا هواية له تمر به أوقات طويلة مملة.. يضطر خلالها إلى التفكير في متاعبه..
- كن قنوعاً؛ فمن الناس من لا يرضى عن أي شيء حوله.. فهو ساخط على الجو.. ساخط على كل ما يحيط به.. كأنما هو يحيا في جحيم..
- وخير للإنسان أن يقنع بما يستطيع الحصول عليه.. ويترك التطلع إلى ما يتعذر الحصول عليه..

وليس معنى هذا أن لا يكون الإنسان طموحاً إلى الرقى المعقول.

• أحبب من حولك، فما معنى أن يشعر الإنسان بالكراهية لمن حوله؟!..

فمن كان كذلك.. نفر من الناس ولم يتقبل صداقة أحد.. حتى إذا وجد نفسه في عزلة عن الناس.. رثى لحالته وخُيِّل إليه أنه مضطهد!.

• كن مرحاً فما أجمل أن يستيقظ الإنسان من نومه ويحيّي زوجه تحية الصباح بكلمات رقيقة.. وما أحلى أن تفتح الزوجة عينيها وتحيّي زوجها بأحسن من تحيته.

وسعيد من تكون ظروفه مناسبة لمزاجه.. لكن الأسعد.. من يستطيع أن يجعل مزاجه مناسباً لأي ظرف..

• أسعِدِ الآخرين.. فالتفكير في إسعادهم يجعل السعادة تأتيك..

فما بالك حين تزرعها في قلوبهم زرعاً..

وإذا كانت السعادة واحة.. أشجارها النفس البشرية..

فإن الإيمان بالله هو ماؤها.. والتوكل عليه غذاؤها..

والرضا بقضائه شمسها وضياؤها..

• يقول أحد الحكماء: المحظوظون ثلاثة:

من ترك الدنيا قبل أن تتركه..

ومن برّ والديه قبل أن يفارقوه..

ومن أرضى الله قبل أن يلقاه!..



#### تعال معى إلى القصر

خرج الأمير علي ابن الخليفة العباسي المأمون إلى شرفة القصر ذات يوم... وراح ينظر إلى سوق بغداد يتابع الناس في السوق.

فلفت نظر الأمير حمّال يحمل للناس بالأجرة.. وكان يظهر عليه أمارات الصلاح...

أخذ الأمير يتابع حركاته في السوق.. وعندما انتصف الضحى.. ترك الحمال السوق وخرج إلى ضفاف نهر دجلة.. فتوضأ وصلى ركعتين.. ثم رفع يديه وأخذ يدعو.. ثم عاد إلى السوق فعمل إلى قبيل الظهر.. ثم اشترى خبزاً فأخذه إلى النهر فبله بالماء وأكل.. ولما انتهى توضأ للظهر وصلى.. ثم نام ساعة وبعدها نزل للسوق للعمل..

وفي اليوم التالي.. عاد الأمير لمراقبت... وإذا به يعمل البرنامج السابق نفسه.. وهكذا في اليوم الثالث والرابع..

أرسل الأمير جنديّاً من جنوده إلى ذلك الحمّال يستدعيه إلى القصر.. دخل الحمال الفقير على الأمير وسلم عليه.. فقال الأمير: ألا تعرفني؟. فقال: ما رأيتك حتى أعرفك.

قال: أنا ابن الخليفة.. وقد رأيتك أياماً.. ورأيت المشقة التي تصيبك كل يوم.. فأردت أن أخفف عنك المشقة.. فتعال واسكن معي وأهلك بالقصر.. آكلاً شارباً بلا همّ ولا غم.

فقال الفقير: يا ابن الخليفة.. لا هم على من لم يذنب.. ولا غم على من لم يدنب.. ولا غم على من لم يعصرِ.. ولا حزن على من لم يُسِئ.. أما من أصبح وأمسى في غضب الله.. فهو صاحب الغم والهم.

سأله عن أهله.. فأجاب: أمي عجوز كبيرة.. وأختي عمياء حسيرة.. وهما تصومان كل يوم وآتي لهما بالإفطار.. فنفطر معاً ثم ننام.

فقال الأمير: ومتى تستيقظ؟.

فقال: إذا نزل الحي القيوم إلى السماء الدنيا \_ يقصد أنه يقوم الليل.

فقال: هل عليك من دَيْن؟.

فقال: ذنوب سلفت بيني وبين ربي.

فقال: ألا تريد معيشتنا ؟.

فقال: لا والله.. لا أريدها.

فقال: ولِمَ؟.

فقال: أخاف أن يقسو قلبي وأن يضيع ديني.

فقال الأمير: هل تُفَضِّل أن تكون حمّالاً على أن تكون معي في القصر؟.

فقال: نعم والله..

ثم تركه وذهب.



## عجباً لك يا ابن آدم ا

- عندما تُولَد.. يُؤذّن فيك من غير صلاة!..
- وعندما تموت.. يُصلِّي عليك من دون أذان!..
- \_ عندما تولد.. لا تعلم مَن أخرجك من بطن أمك..
- وعندما تموت.. لا تعلم مَن حملك على الأكتاف..
- \_ عندما تولد.. تُغسّل وتنظّف.. وتُغطى بالقماش لكى يستروك..
  - وعندما تموت.. يفعلون بك مثل ذلك!..
  - \_ عندما تولد.. يفرح بك أهلك وذووك..
  - وعندما تموت.. يحزن عليك أهلك وذووك..
  - \_ عندما تكبر.. يسألك الناس عن شهاداتك وخبراتك..
  - وعندما تموت.. لا تُسأل إلا عن عملك الذي قدّمت..
    - فهكذا يا ابن آدم خُلقت من التراب..
      - وتعود بعد الموت إلى التراب..
  - فاجلس مع نفسك واسألها: ماذا أعددت لذاك التراب؟.
    - اسأل نفسك: كيف تكون نهايتك؟.
  - أتموت وقد عققت أمك؟!.. أتموت وقد دعا عليك أبوك؟!..
    - أتموت وأنت تزنى؟!.. أتموت وأنت تشرب الخمر؟!..
- أتموت وقد ظلمتَ جارك؟!.. أتموت وقد أكلتَ ميراث أختك؟!..

أتموت وأنت تتعامل بالربا؟!.. أتموت وأنت ترتشى؟!..

فالموت قادم قادم لا محالة فتب إلى الله الآن..

فما زال باب التوبة مفتوحاً على مصراعيه.

• يقول الصالحون: «اذكروا الموت لتستعينوا بذكره على قسوة قلوبكم».

ألسنا نرى الموت يوميّاً أمامنا .. يخطف الناس في ريعان شبابهم؟! ..

أليس عجيباً أن تظل قلوب كثير من المسلمين قاسية كالحجر؟!..

• وقد سئل حكيم: ما أكثر شيء مدهش في البشر؟ فقال:

«البشر يملّـون من الطفولة.. يسارعون ليكبروا.. ثم يتوقون أن يعودوا أطفالاً من جديد!..

يضيّعون صحتهم ليجمعوا المال.. ثم يصرفون المال ليستعيدوا الصحة!.. يقلقون من المستقبل.. وينسَون الحاضر.. فلا الحاضر يعيشون ولا المستقبل يأمنون!..

يعيشون كما لو أنهم لن يموتوا أبداً.. ويموتون كما لو أنهم لم يعيشوا أبداً !..

يوسمون بيوتهم بزيادة الأرض.. ولا يوسعون قبورهم بزيادة العمل الصالح!»..

﴿ وَتَكَزَّوَّ دُوا فَا إِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكِ ﴾ [البقرة: ١٩٧].



#### لن تحصوها

• روى موظف في أحد المشافي أنه كان في استقبال شخصية اقتصادية تتعامل بعشرات الملايين.. ليكمل إجراءات دخوله إلى المستشفى.. فقال: انتظرته عند بوابة المستشفى.. ومن هناك راقبت سيارتى البالية..

حضر بسيارة... أعجز حتى في الأحلام أن أمتلك مثلها!..

دخلتُ في دوامة التفكير في الفارق بين حالي وحاله.. ومستواي ومستواه!.. وقلتُها بكل حرقة: هذه عيشة؟!..

كان يقوده سائقه على كرسى متحرك..

رأيتُ رجله اليمنى مبتورة من الفخذ.. فاهتزتْ مشاعري وسألْتُه: عندك مشكلة في الرجل المبتورة؟..

قال: لا..

قلت: فلماذا حضرت يا سيدى؟..

قال: عندي موعد تنويم..

قلت: ولماذا ؟..

نظر إليّ وقد كُتم صوته من البكاء وأخفى دمعة حارة في عينيه..

وقال: ذبحتْني الغرغرينا... وموعدي هو من أجل (بتر) الرِّجل الثانية!..

تحسستُ قدميَّ ورجليَّ... فوجدتُها أغلى من ثروات العالم أجمع!..

عندها.. أخفيتُ وجهى.. وبكيت بكاء حارّاً.. ليس على وضعه فحسب..

بل لكفر النعمة الذي يصيب الإنسان عند أدنى نقص في حاله..

• فنحن ننسى نِعَم المولى كلها في لحظة.. ونستشيط غضباً عند أقل مصيبة!..

والله تعالى يقول: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ١٨].

يقول بعضُ العُلماء: لو أنك أمضيتَ الحياة كُلها تُحصي نعم الله عليك لما وسعتك.. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة النّطق، نعمة الشم..

انظر إلى نعمة المثانة.. تجعلُكَ تجلس ساعات طويلة.. تُسافر.. تدخل إلى مسجد وأنتَ لستَ بحاجة إلى إفراغ المثانة.. فلولا هذه النعمة لكان عليك أن تُفرغَ البولَ كلَّ دقيقة!..

يقول رسول الله على: «مَن رأى صاحبَ بلاءٍ فقال: الحمدُ للهِ اللَّذي عافاني مِمَّا ابتلاكَ بهِ، وفضَّلني على كَثيرٍ مِمَّن خلقَ تَفضيلًا؛ لَم يُصِبْهُ ذلكَ البَلاءُ»(١).

قال الجنيد: دخلتُ على السري السقطي، فقال لي: ما الشكر يا غلام؟.. فقلت: ألَّا نستعين بنعم الله على معاصيه.

وقيل: لا زوال للنعمة إذا شُكرتْ.. ولا دوام لها إذا كُفرتْ.

ومن أضاع الشكر ففد خاطر بالنعمة..

فإذا كُنتَ في نِعمةٍ.. وحَرِصتَ على أن تستمر ولا تزول.. فحصِّنْها بالشُّكر.. وإذا أردتَ أن تزيد.. فَزِدها بالشُّكر.. فالله تعالى يقول: ﴿لَإِن شَكَرْتُمُ لَا أَزِيدَنَكُمُ ﴾ [براهيم: ٧].

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح الترغيب: ٣٣٩٢.



#### ابنة هولاكو.. وعالم

• «يُـروى أن ابنة «هولاكو» زعيم التتار كانت تطوف في بغداد.. فرأت جمعاً من الناس يلتفون على رجل منهم، فسألت عنه..

فإذا هو عالم من علماء المسلمين، فأمرت بإحضاره.. وسألته: ألستم المؤمنين بالله؟..

قال: بلي..

قالت: ألا تزعمون أن الله يؤيد بنصره من يشاء؟.

قال: بلي..

قالت: ألم ينصرنا الله عليكم؟.

قال: بلي..

قالت: ألا يعني ذلك أننا أحبّ إلى الله منكم؟..

قال: لا..

قالت: لِمَ؟..

قال: ألا تعرفين راعي الغنم؟..

قالت: بلي..

قال: ألا يكون مع قطيعه بعض الكلاب؟ ..

قالت: بلى..

قال: ما يفعل الراعى إذا شردتْ بعض أغنامه، و خرجتْ عن سلطانه؟..

قالت: يرسل عليها كلابه لتعيدها إلى سلطانه..

قال: كم تستمر في مطاردة الخراف؟..

قالت: ما دامت شاردة!..

قال: فأنتم أيها التتار «كلاب الله في أرضه»!..

وطالما بقينا شاردين عن منهج الله و طاعته.. فستبقون وراءنا حتى نعود إليه!».

• ولهذا كان النصر مشروطاً بنصرة الله في أعمالنا وحياتنا كلها..

فقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين بأن ينصرهم على أعدائهم، فقال تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ اللهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُو ﴾ [محمد: ٧]. فالوعد في الآية بالنصر والتمكين للمؤمنين متحقق لا محالة.

ووعد آخر بالعلو على الكافرين وهزيمتهم، قال تعالى: ﴿وَلَن يَجُعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفرِينَ عَلَى ٱللَّهُ مِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١]..

ولكن النصر مشروط بنصرة العباد لله تعالى.. ونصرة الله تعني الامتثال التام لما أمر الله به.. والاجتناب التام لما نهى عنه..

فمن فرّط في نصرة الله تعالى لن ينال من الله رجَلُكُ النصر والتأييد.. وكثيراً ما نتساءل: متى نصر الله؟.

أما آن لليل أن ينجلى؟ أما آن للفجر أن ينبلج؟..

ولكن البعض منا يطيل أمد الليل.. بما يطوّق به نفسه بالمعاصي وسوء المعاملة..

فمن يصرّ على المعاصي وسَيِّئ الأخلاق فهو خصم لأمته..

ومن يُعرِض عن الطاعات فهو يطيل على الأمة ما فيها من كربات..

فليسأل كل واحد منا نفسه:

هل هو سبب في إطالة ليلها بما اقترفت يداه؟..

وهل هو خصم للأمة أم هو ناصرٌ لها ؟ ..



# خَف من ذنبك

• إذا أتيت بمعصية فقل: رب ما أتيت الذنوب جرأة مني عليك، ولا تطاولاً على أمرك..

وإنما ضعفاً وقصوراً.. غلبتني طينتي.. وخدعتني نفسي الأمارة بالسوء.. ربّ لا أشكو أحداً ولكني أرجو رحمتك.. رحمتك التي وسعت كل شيء..

أرجوك أنت يا من وسع كرسيُّه السموات والأرض..

• فلا يخافن العبد إلَّا ذنبه.. ولا يرجونَّ إلَّا ربه.

فلا تخف من القوي فهو بيد الله..

ولا تخف من طاغية فهو بيد الله..

ولا تخف من عقوق الولد فإنه بيد الله..

خف من ذنبك.. ذنبك الذي ينغِّص عليك حياتك..

خف من الله وحده.. فإذا خفتَ من الله لم يُخفُّك من أحد غيره..

• قال أبو القاسم الحكيم: الخوف على ضربين: رهبة وخشية.

فصاحب الرهبة يلتجئ إلى الهرب إذا خاف..

وصاحب الخشية يلتجئ إلى الله وحده..

وليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه..

إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذّب عليه..

- وقيل للفضيل: ما لنا لا نرى خائفاً؟!..
- فقال: لو كنتم خائفين لرأيتم الخائفين!..
  - فإن الخائف لا يراه إلّا الخائفون!..
- وقال يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدم؛ لـ و خاف من النار كما يخاف من الفقر لدخل الجنة.
- وسئل ذو النون المصري رَخِلَتُهُ: متى يتيسر على العبد سبيل الخوف؟. فقال: إذا أنزل نفسه منزلة السقيم.. يحتمي من كل شيء.. مخافة طول السقام..
- فعلى خطاياك يجب أن تبكي.. وليس على هجر أو فراق.. أو مرض أو موتٍ..
  - فهذا حال الذين قَدَروا الله حقَّ قدره...
- نسألك يا ربنا أن تنقذنا من أعيننا.. فلا نرى الأشياء إلّا بعينك أنت.. وتنقذنا من أيدينا.. فلا ترتفع إلى شيء إلّا فيه رضاك..
  - وتنقذنا من أرجلنا.. فلا تمشى إلا في طاعتك..

جاء في الحديث القدسي: «إنَّ الله تعالى قال: مَنْ عادى لي وليّاً فقد آذَنْتُهُ بِالحَرْب، وما تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبدي بِشِيءٍ أحبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عليه، وما زال عَبدي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حتى أُحِبَّهُ، فإذا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يسمعُ به، وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ التي يَبْطِشُ بِها، ورِجْلَهُ التي يَمْشِي بِها، وإنْ سألنِي لأُعْطِينَهُ، ولَئِن اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وما تَرَدَّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعِلهُ تَرَدُّدِي عن قَبْض نَفْس المُؤْمِن، يَكْرَهُ المَوْتَ وأنا أَكْرَهُ مَساءَتَهُ»(۱).

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: ١٦٤٠.



# أحسنوا الظنَّ بالله

• لماذا صبر يعقوب علي على فراق يوسف عليه؟..

لماذا نزل موسى الله ومَن معه في البحر؟..

لماذا ترك إبراهيم عليه هاجر وإسماعيل في وادٍ غير ذي زرع؟..

لماذا خرجت مريم إلى قومها بطفلها؟..

لماذا ألقت أم موسى برضيعها في اليم ؟ ..

لماذا لم يَخَف رسول الله على في حياته قط؟..

لأنهم أحسنوا الظن بالله..

ولأن ثقتهم بالله كانت أكبر وأشد من الخوف والحزن والألم..

• فإذا كنتَ واثقاً بالله متوكلاً عليه.. فلا تخشَ أحداً إلا الله..

فكن مع الله ولا تُبالِ..

فهذه نارٌ لا تُحْرق! (إبراهيم).

وبحرٌ لا يُغرِق! (موسَى).

وطفلٌ ترمِيه أمّه في النّهر.. فيصلُ إلى بيت الملك!..

وآخر يرميه أخوتُه في البئر (يوسف).. فينجو منه وَ يُسجن.. ثمّ يكون وزيْراً!..

ألم يقل حبيبنا على: «إذا سألت فاسلال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإدا استعنت فاستعن بالله، وإعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلّا

بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف»؟!..

فَثق بِمَا دبّره الله تعالى.. وتقرّب إليه تكن حبيباً لله..

• يقول ابن القيم: «أساس كل خير: أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن».

فعندما تجد إنساناً وقف بِجانبك يوماً ما!..

تذكّر أن الله هو الذي سخّره ليقف بِجانبك فيُخفف عنك..

وعندما تجد نفسك وحيداً لا أحد بِجانبك!..

تذكّر أن الله يريدك أن تلجأ إليه هو فقط.. لِيخفف عنك ما أنت فيه..

• يُحكى أن أحد الصالحين كان إذا أُصيب بشيء أو ابتُليَ به يقول: «خيراً».. وذات ليلة جاء ذئب فأكل ديكاً له، فأخبر به فقال: «خيراً إن شاء الله»..

ثم ضُربَ في تلك الليلة كلبه المُكلف بالحراسة فمات.. فقيل له.. فقال: «خيراً إن شاء الله»..

ثم نهق حماره نهقة فمات.. فقال: «خيراً إن شاء الله».

فضاق أهله بكلامه ذرعاً..

وفي تلك الليلة أغار عليهم قومٌ فقتلوا كُلَّ من بالمنطقة، ولم ينجُ إلا هو وأهل بيته!..

استدل الذين أغاروا على الذين قتلوهم بصياح الديكة ونباح الكلاب ونهيق الحمير..

وقد أنجاه الله وأهله.. بعد أن أمات له الثلاث.. فكان هلاك تلك الأشياء خيراً له..



# علَّمَهُ سرّ تفوُّقِه!

أراد أحد المتفوِّقين أكاديميّاً من الشباب أن يتقدَّم لمنصب إداري في شركة كبرى.. وقد نجح في أول مقابلة شخصية له..

وجد مدير الشركة من خلال الاطلاع على السيرة الذاتية للشاب أنه متفوق أكاديميّاً حتى التخرج من الجامعة.. ولم يخفق أبداً!..

سأل المدير هـذا الشاب المتفوق: هل حصلت على أية منحة دراسية أثناء تعليمك؟.

أجاب الشاب: أبداً!.

فسأله المدير: هل كان أبوك هو الذي يدفع كل رسوم دراستك؟.

فأجاب الشاب: أبي توفي عندما كنت في السَّنَة الأولى من عمري.. إنها أمى التي تكفّلت بكل مصاريف دراستي..

فسأله المدير: وأين عملت أمك؟.

فأجاب الشاب: أمى كانت تغسل الثياب للناس!..

عندها طلب منه المدير أن يريه كفَّيه.. فإذا هما كفّان ناعمتان رقيقتان!. فسأله المدير: هل ساعدتَ والدتك في غسيل الملابس قط؟.

أجاب الشاب: أبداً.. كانت أمي تريدني دائماً أن أذاكر وأقرأ المزيد من الكتب.. وهي أسرع مني في الغسيل على أية حال!.

فقال له المدير: لي عندك طلب صغير.. وهرو أن تغسل يدي والدتك حالما تذهب إليها..

ثم عد للقائي غداً في الصباح..

حينها شعر الشاب أن فرصته لنيل الوظيفة أصبحت وشيكة..

ذهب إلى منزله فطلب من والدته أن تدعه يغسل يديها.. وأظهر لها تفاؤله بنيل الوظيفة..

شعرت الأم بالسعادة لهذا الخبر.. لكنها استغربت هذا الطلب.. ومع ذلك سلَّمَتْه بديها.

بدأ الشاب بغسل يدي والدته ببطء.. ودموعه تنهمر من عينيه..

كانت المرة الأولى التي يرى فيها كم كانت يداها مجعدتين!..

كانت ملأى بالكدمات التي كانت تجعل الأم تنتفض حين يلمسها الماء!. كانت هي المرة الأولى التي يدرك فيها الشاب أن هاتين الكفين هما اللتان كانتا تغسلان الثياب كل يوم ليتمكن هو من دفع رسوم در استه!..

وأن الكدمات في يديها هي الثمن الذي دفعتْه من أجل مستقبله.. وبعد انتهائه من غسل يدى والدته.. قام الشاب بهدوء بغسل كل ما تبقّي من ملابس عنها..

قضى الشاب تلك الليلة مع أمه وهما يتناجيان.. بين دمع وأشجان.. وفي الصباح توجَّه إلى مكتب مدير الشركة والدموع تملأ عينيه.. فسأله المدير: هل لك أن تخبرني ماذا فعلت؟.

فأجاب: لقد غسلت يدي والدتي.. وقمت أيضاً بغسيل كل الثياب المتبقية عنها..

والآن أدركت معنى العرفان بالجميل..

ولولا الله ثم أمي وتضحياتها.. لما وصلت إلى ما أنا فيه من التفوُّق!..



## لا تَصْلح إلا لي ا

• يحكى أن فتى قال لأبيه: أريد الزواج من فتاة رأيتُها.. وقد أعجبني جمالها وسحر عَيْنيها..

رد عليه أبوه وهو فرح ومسرور: أين هذه الفتاة حتى أخطبها لك يا بني؟ فلما ذهبا ورأى الأب هذه الفتاة أُعجب بها، وقال لابنه: اسمع يا بني هذه الفتاة ليست من مستواك وأنت لا تصلح لها..

هذه يستحقها رجل له خبرة في الحياة مثلي وتستطيع الاعتماد عليه.. دهش الولد من كلام أبيه، وقال له: كلا بل أنا سأتزوجها يا أبي وليس أنت!.

تخاصما وذهبا إلى مركز الشرطة ليحلوا لهم المشكلة..

وعندما قصًا للضابط قصتهما.. قال: أحضروا الفتاة كي نسألها من تريد الولد أم الأب؟.. فلما رآها الضابط انبهر من حسنها وجمالها.. وقال لهم: هذه لا تصلح لكما بل تصلح لشخص مرموق في البلد مثلى..

تخاصم الثلاثة وذهبوا إلى الوزير.. وعندما رآها الوزير قال: هذه لا يتزوجها إلا الوزراء مثلى..

تخاصموا عليها حتى وصل الأمر إلى أمير البلد ..

وعندما حضروا قال: أنا سأحل لكم المشكلة.. أحضِروا الفتاة..

فلمَّا رآها الأمير قال: بل هذه لا يتزوجها إلا أمير مثلي..

تجادلوا جميعاً واختلفوا، فقالت الفتاة: أنا لدي الحل.. سوف أركض وأنتم تركضون خلفي.. والذي يمسكني أولاً أكون من نصيبه ويتزوجني..

وفعلاً ركضت وركض الخمسة خلفها.. الشاب والأب والضابط والوزير والأمير..

وفجأة.. وهم يركضون خلفها سقط الخمسة في حفرة عميقة..

ثم نظرت إليهم الفتاة من أعلى وقالت: هل عرفتم من أنا؟.

أنا الدنيا!..

• يقول الإمام الشافعي رَخِلُلهُ: «من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها في قلبه.. فقد أعظم على الله الفرية».

ويقول عبد الله بن عمر في ابن آدم صاحِبِ الدنيا ببدنك.. وفارقها بقلبك وهمك.. فإنك موقوف على عملك.. فخــذ مما في يديك.. لما بين يديك عند الموت.. يأتيك الخير كله»..

ولابن القيم قول جميل.. يقول:

لو رُزق العبد الدنيا وما فيها ثم قال: الحمد لله..

لكان إلهام الله له بالحمد.. أعظم نعمة من إعطائه له الدنيا..

لأن نعيم الدنيا يزول .. وثواب الحمد يبقى.

\* \* 3



#### لحم ا

• يقول أحدهم: كنت مدعوّاً إلى وليمة لأحد الأصحاب.. تجاذبنا أطراف الأحاديث حتى حان موعد العشاء.. فتناولنا طعام الوليمة.. وكلكم يعلم ما يحدث في الولائم من الإسراف والمباهاة بأنواع الأطعمة.

قال محدِّثي: وبعد العشاء بقي صنف من الطعام بأكمله لم يمسه أحد.. فاحتاروا أين يذهبون به! فقلت: أنا آخذه.

فلما انتهينا ودّعتُ صاحب الوليمة وذهبت إلى أحد الأحياء الفقيرة.. وفي وسط هذا الحي استوقفت أحد المارة قائلًا له: لو سمحت، أين أجد أهل بيت محتاجين؟!.

قال: كل من حولك بأمس الحاجة..

فطرقت أحد تلك البيوت، ففتحت لي امرأة محتشمة بحجابها ومن خلفها ابنتها الصغيرة.. فناولتها الصحن فشكرتني ودعت لي.

وقبل أن أنصرف سمعت صوت البنت الصغيرة من خلف الباب تصيح بأعلى صوتها وكأنها رأت شيئاً عظيماً: «لحم».

يقول محدثي: فهزّت فيّ مشاعر كانت باردة من قبل.. فسقطت دمعة من عيني مسحتها.. ورحت أجرُّ أذيالي وأنا أتقطع من الألم.. داعياً أن يرحمهم الله.. وأن لا يؤاخذنا الله بتقصيرنا تجاههم.

• فيا من تنامون على السرر والنمارق الوثيرة.. وتأكلون ألذ الأطعمة وتركبون المراكب الفارهة.. هناك إخوان لكم لا يجدون ذرَّة مما وجدتم، فماذا قدمنا لهم؟.

تقول الدراسات التي أجريت في بعض الدول العربية: إن ما يُلقى ويتلف من مواد غذائية.. ويوضع في صناديق القمامة.. تصل نسبته إلى (٤٥٪) من حجم القمامة!..

وقد أصبح الطعام عند كثير من الناس هدفاً لا وسيلة.. فتراهم يبحثون في الأسواق عن أنواع الطعام.. ويُسرفون في قضاء أوقاتهم في الأسواق.. يشترون ما استجدت صناعته.. واختلفت أنواعه وألوانه.

يُروى عن أمير المؤمنين عمر على حينما رأى الإقبال على الشراء في الأسواق من مختلف النعم وتكديسها في البيوت بكثرة.. فقال كلمته المشهورة: (أكلما اشتهيتم اشتريتم؟)..

فماذا يقول عمر لو رأى ما يحدث الآن؟!..

• ولم يمنع الإسلام الاستمتاع بالطيبات وزينة الله.. وإنما منع الإسراف.. ﴿ وَلَا تُتَمرِفُواۤ أَ إِنَكُ لَا يُحِبُ ٱلمُسَرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤١]..

لا تحاول أن تُنفق أكثر مما تستطيع.. لا يكن مصروفك كبيراً.. فتضطر للاستدانة..

والدَّيْن هـمِّ بالليل.. مذلَّـة بالنهار.. وقد لا تستطيـع أن تسدِّد دينك.. فتضطر أن تُحدِّث فتكذب.. وتعِد فتُخلف..

وفرقٌ بين الإسراف والتبذير.. فالإسراف: تجاوز في الحلال. والتبذير: إنفاق في الحرام.

فلو أن رجلاً عنده مال قارون وأنفق درهماً واحداً في معصية.. كان ذلك تبذيراً.. وهو محرَّم ومنهيِّ عنه.. قال تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُّبِي حَقَّهُ وَالْكِ تَبَذِيراً .. وهو محرَّم ومنهيِّ عنه.. قال تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِر تَبَّذِيراً ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُوا إِخْوَنَ ٱلشَّينطِينِ وَكَانَ ٱلشَّينَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّينَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّينَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّينَطِينِ وَكَانَ السَّينِ وَكَانَ السَّينِ وَكَانَ ٱلشَّينَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّينَطِينِ وَكَانَ السَّينِ وَكَانَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا اللْعَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعَلَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعَلَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعَلَالَةُ وَلَا اللْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا اللْعَلَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَالْعُلَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَالْعُولُولُولُولَ الْعَلَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا اللْعَلَالَةُ وَلِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْعَلَالَةُ وَلَالْعُلَالَةُ وَلِهُ اللْعَلَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَل



# لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا

• والإسراف كما يكون من الغني فإنه يكون من الفقير..

وقد نهى الله رَجُكُ عباده عنه، فقال: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١].

وقال تعالى ممتدحاً أهل الوسطية في النفقة.. الذين لا يبخلون ولا يسرفون: ﴿ وَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال عَجْكِ: ﴿ وَلَا تَجَعُلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩].

وقال عَيْنَ: «كُلوا واشرَبوا وتَصدَّقوا والْبَسوا ما لم يخالِطْهُ إسرافٌ أو مَخيلةٌ»(١).

#### • وللإسراف والتبذير أسباب، منها:

- جهل المسرف بتعاليم الدين الذي ينهى عن الإسراف بشتى صوره.. فعاقبة المسرف في الدنيا الحسرة والندامة.. وفي الآخرة العقاب الأليم. ولهذا تجده يسرف في تناول المباحات.. فينتهي بالبدانة ومرض السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وتنكس مفاصل الركبتين وغيرها.. يقول عمر بن الخطاب عليه: «إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه: ۲۹۲۰.

مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة، وعليكم بالقصد فيهما، فإنه أصلح للجسد، وأبعد من السرف».

\_ وقد ينشأ المسرف في أسرة حالها الإسراف والبذخ.. فما يكون منه سوى الاقتداء والتأسى.. ومن الناس من لا يدرك أن طبيعة الحياة الدنيا عدم الاستقرار على حال.. فكم افتقر أناس بعد غنّى.. ولهذا ينبغى أن نضع النعمة في موضعها.. وندُّخِر ما يفيض عن حاجاتنا اليوم من مال ومتاع إلى الغد.. فما أحد يعلم ما تخبئ له الأيام!.

\_ ومن الناس من يعيش في ضيق.. فيصبر ويحتسب.. ثم إذا أشرق له الزمان وأصبح من الأغنياء.. صعب عليه التوسط والاعتدال.. فانقلب إلى صنف المسرفين أو المبذرين!.

\_ ولا شك أن لصحبة المترفين أثراً كبيراً على المسرف في سلوكه.. يقول ﷺ: «الرجلُ على دين خليلِه، فلينظرْ أحدُكم من يُخالِلُ»(١).

\_ وقد يكون سببه حب الشهرة والتباهي أمام الناس رياء وسمعة.. أو التعالى على الآخرين.. فيظهر لهم أنه سخى وجواد.. ولا يهمه لو أضاع المال من أجل الثناء أو كسب المديح.

\_ وقد يكون السبب تقليد الآخرين.. خوفاً من أن يوصف بالبخل..

• ومن صور الإسراف والتبذير: متابعة الموضة والانشغال بجنون الأزياء.. والاستجابة لضغوط الحملات الإعلامية الصاخبة.. التي تحمل كثيراً من الناس على شراء ما لا يحتاجون.

فالعالم الآن مصاب بسعار الدعايات والشراء والتكديس.. فتغريك الدعاية بشراء سلعة جديدة وتُكَرِّهك في التي عندك..

<sup>(</sup>۱) صحیح أبی داود: ٤٨٣٣.

# وصية أم



• كتبت أم لابنها وصية جاء فيها:

«ولدي العزيز..

ـ ستراني يا بني في يوم من الأيام عجوزاً..

وقد أبدو غير منطقية في تصرفاتي!..

عندها أعطني بعض الوقت وبعض الصبر.. لتفهمني..

\_ وعندما ترتعش يداي .. فيسقط طعامي على صدري ..

أو لا أقوى على لبس ثيابي .. فتحلُّ بالصبر معي ..

وتذكر سنوات مرّت.. عندما كنتُ أعلّمك ما لا أستطيع فعله اليوم!..

\_ وإن لم أعد أنيقة جميلة الرائحة.. فلا تلمني..

واذكر كيف كنتُ أزيل عنك الأوساخ.. كي تبقى رائحتك جميلة على الدوام..

\_ إذا رأيتَ جهلي وعدم فهمي لأمور جيلكم.. فلا تضحك عليّ..

وتذكر أنني أنا الذي علّمتُك كيف تخطو في هذه الحياة..

\_ إذا حدَّثْتَني.. فلا تتضايق من ضعف ذاكرتي وبطء كلماتي..

فسعادتي الآن في حديثي معك.. هي أن أكون بجانبك..

\_ عندما تخذلني قدماي في حملي إلى المكان الذي أريد..

فكن عطوفاً عليّ.. وتذكر كم أخذتُ بيدك كي تستطيع المشي..

فلا تستحي أبداً أن تأخذ بيدي اليوم..

فغداً ستبحث عمَّن يأخذ بيدك..

\_ عندما تتذكر شيئاً من أخطائي..

فاعلم أنى لم أكن أريد سوى مصلحتك..

\_ ما زالت ضحكتك وابتسامتك يا بنيّ تفرحني مثلما كنتَ صغيراً..

فلا تحرمني صحبتك!..

\_ أرجوك فقط أن تساعدني في قضاء ما أحتاج إليه..

فسيهيِّئ الله لك يوماً ما مَن يساعدك!.

ـ أنا أعلم في هذا السن أنى لست مُقبلة على الحياة مثلك..

وأنني ببساطة أنتظر الموت!..

فكن معي.. ولا تكن عليّ»..

أمك المحبة مهما فعلتً!

• قال أحد الحاضرين بمجلس أحد العلماء: «رأيتك البارحة يا شيخي بالمنام ولحيتك تتقطّر ياقوتاً ولؤلؤاً»!..

فقال له الشيخ: صدقت والله..

فقال تلامذته: يقول لك: رآك بالمنام وتقول: صدقت؟.

فقال الشيخ: «لقد مسحتُ قدم أمي بلحيتي قبل أن تنام»!..

\* \* \*



#### الولد الكسول

• «كان لرجل حكيم ولد كسول لا يحب العمل.. وكان هذا الأمر يزعج الأب ويحزنه.

وذات يوم طلب الأب من ابنه الخروج إلى العمل وكسب الرزق، فحزن الابن الكسول..

ولما رأى إصرار والده على ذلك خطرت بذهنه فكرة أعادت إليه سعادته.. وهي الخروج كالعادة إلى النزهة وتمضية النهار باللعب.. والرجوع إلى البيت مساءً وكأنه أمضى النهار في العمل.. وإذا سأله أبوه عن المال الذي كسبه أخرج له ديناراً كان قد ادّخره..

أعجبته الفكرة فنفّذها بدقة.. لكن الأب الحكيم كان ذكيّاً فلم تنجح معه هذه الحيلة..

أراد أن يعرف مدى اهتمام ابنه بما كسبه من النقود.. فألقى الدينار في نار تشتعل بالقرب منه فاحترق الدينار.. ولم يهتم الابن لذلك!..

وفي اليوم التالي تكرر الأمر.. وعندما وجد الابن أن نقوده قد نفدت.. قرر أن يخرج للعمل فوراً.. وإلا فماذا سيقدم لأبيه؟..

وفي صباح اليوم التالي خرج مبكراً.. فتوكل على الله.. وبدأ يبحث عن عمل هنا وهناك حتى وجده..

أخذ يعمل بجد ونشاط حتى المساء.. فعاد إلى البيت متعباً منهكاً..

قدّم الدينار لأبيه.. فلما أراد الأب أن يلقيه في النار كما فعل في اليومين السابقين صرخ الابن:

«ماذا تفعل يا أبي؟ لقد حصلت على هذا الدينار بعد جهد ٍ شاق!».

ضحك الأب.. وقد عرف أن هذا الدينار قد تعب ابنه من أجل كسبه تعباً شديداً.. وأنه ثمرة عمله وجهده.. فأخذه وضمّه إلى صدره».

• فعلَّموا أولادكم أن الطائر لا يأتيه رزقه في العش..

والنملة لا تُعطَى طعامها في مسكنها..

والنحلة لا تجلس تنتظر الأزهار تأتى إليها..

ولكن.. كلهم يطلبون ويبحثون!..

علموهم أن يطلبوا لقمة العيش كما هؤلاء طلبوا .. يجدون ما وجدوا! .

علموهم كيف يستثمرون أوقات يومهم ولحظاته.. فما ينقضي ذلك اليوم.. إلا وفيه شيء يميزه عن سابقه..

علموهم كيف يخططون لغدهم ومستقبلهم.. فلا يعيشون من دون هدف ولا غاية..

أرشدوهم إلى حيث يستثمرون حياتهم الدنيا بالخير والفلاح..

علَّموهم كيف يجعلون من فرص الحياة.. سعادة في الدنيا ونعيماً في الآخرة..

\* \* \*



#### قصة الشيوخ الثلاثة

خرجت امرأة من منزلها.. فرأت ثلاثة شيوخ بلحًى بيضاء طويلة.. يجلسون أمام المنزل..

قالت: لا أظنني أعرفكم.. ولكن لا بد أنكم جوعى! أرجوكم تفضلوا بالدخول لتأكلوا.

سألوها: هل رب البيت موجود؟.

فأجابت: لا، إنه بالخارج..

فردّوا: إذن لا يمكننا الدخول..

وعندما عاد زوجها في المساء أخبرتْه بما حصل..

فقال لها: اذهبي إليهم واطلبي منهم أن يدخلوا..

فخرجت المرأة وطلبت إليهم أن يدخلوا..

فردوا: نحن لا ندخل المنزل مجتمعين!.

سألتُهم: ولماذا؟.

فقال أحدهم: اسألي زوجك من يريد منا أن يدخل.. فهذا صاحبي اسمه (الثروة).. والثاني اسمه (النجاح) \_ وهو يومئ نحو الآخر \_.. وأنا اسمي (المحبة)..

دخلت المرأة وأخبرت زوجها بما قيل.. فغمرت السعادةُ زوجها وقال: يا له من شيء جميل.. فلندعُ (الثروة) يدخل أولاً فيملأ البيت ثراءً ومالاً!.. عندها خالفتُه الزوجـة وهي تقول: عزيزي، لِـمَ لا ندعو (النجاح) أن يدخل.. فننجح في حياتنا وينجح أبناؤنا.. فلا يشغل بالنا على مستقبلهم؟!..

كل ذلك كان على مسمع من زوجة ابنهم وهي تجلس في إحدى زوايا المنزل.. فأسرعت باقتراحها قائلة: أليس من الأجدر أن ندعو (المحبة)؟ فمنزلنا حينها سيمتلئ بالحب والحنان..

فقال الزوج: دعونا نأخذ بنصيحة زوجة ابننا!.. اخرجي وادعي (المحبة) ليحلّ ضيفاً علينا!.

خرجت المرأة وسألت الشيوخ الثلاثة: أيكم (المحبة)؟ أرجو أن يتفضل بالدخول ليكون ضيفنا..

نهض (المحبة) وأخذ يمشى نحو المنزل.. فنهض الاثنان الآخران وتبعاه! وهي مندهشة..

سألت المرأة كلًّا من (الثروة) و(النجاح) قائلة: لقد دعوتُ (المحبة) فقط.. فلماذا تدخلان معه؟.

فردّ الشيخان: لو كنتِ دعوتِ (الثروة) أو (النجاح) لظلّ الاثنان الآخران خارجاً..

ولكنك دعوت (المحبة).. فأينما ذهب نذهب معه!..

وأينما وجدت المحبة والوئام.. حلّ الثراء والنجاح..

فمن كان محبّاً لله.. محبّاً للخير.. نشر المحبة حيثما حلّ..

وعندها تظلُّه محبة الله والناس أجمعين..

وتواكبه البركة في الرزق مهما كان قليلاً..

فهذا هو الثراء.. هذا هو الثراء: رزق حلالٌ طيب مبارك فيه..

وسيكون النجاح حليف كل من سعى في أي طريق للخير شاء..



#### الخادم القنوع

• كان هناك فقيرٌ يرعى أمَّهُ وزوجتَهُ وأولادَه..

كان يعملُ خادماً لدى أحد الوجهاء.. وكان مُخلصاً في عمله.. يُؤديه على أكمل وجهٍ..

تغيب ذات يوم عن العمل! فقال سيده في نفسه: لا بُد أن أُعطيه ديناراً زيادة على أجره حتى لا يتغيب عن العمل مُجدداً.. فربما ما تغيّب إلا طمعاً في زيادة راتبه.. وهو يعلم حاجتي الماسة إليه..

وحين حضر في اليوم التالي.. أعطاهُ راتبَهُ وزاد عليه ديناراً..

لم ينبس العاملُ ببنت شفة.. ولم يسأل سيده عن سبب الزيادة!..

وبعد فترة غاب العاملُ مرةً أُخرى!..

فغضب سيده غضباً شديداً وقال: «سأنقص الدينار الذي زدتُه».

فأنقصه من راتبِ العاملِ.. فلمْ يتكلمْ ولمْ يسألْهُ عنْ سبب نُقصانِ راتبه!.. فاستغرب الرجلُ مِنْ ردة فعل الخادم، وسألهُ:

زدتُك ديناراً فلمْ تسألْ: لِمَ زدتَ؟! وأنقصتُك إياه فلمْ تسألْ؟!.

فقال العاملُ: «عندما غبتُ عنِ العملِ في المرة الأولى رزقني اللهُ مولُوداً.. وحين كافأتني بالزيادة.. قُلتُ: هذا رزقُ مولُودي قد جاء معهُ.. فرضيتُ بعطاءِ الله..

وحين غبتُ في المرة الثانية ماتت أُمي.. وعندما نقُص راتبي.. رضيتُ بقضاء الله.. وقلتُ: هذا رزقُها قد ذهب بذهابها»!..

• فما أجملَ تلك الأرواحَ التي تقنعُ وترضى بقضاء الله.. وتنسبُ الفضل لله..

وما أجملَ الأرواحَ التي تُقدمُ العُذر لمنْ أساء..

فعندما تمتلك روحاً جميلة.. فإنك ترى كلَّ ما في الوجود جميلاً..

وعندما تمتلك نفساً راضية.. سترضى ولُو بالقليل..

هكذا هي القناعة..

فلا أحد يملك الحياة المثلى..

ولا أحد يحظى بقلب خالٍ من الهموم..

أو رأس خالٍ من المشاكل والأعباء..

فالقناعة سر من أسرار الحياة الهانئة السعيدة ...

وقناعتك بما لديك والرضا بما حزت.. وعدم النظر لما عند غيرك؛ هو سر سعادتك..

فكلما نظرت لغيرك اسودت الدنيا في عينيك.. وطلبت ما ليس لك به حق.. فما لديك هو نصيبه منها.. فما لديك هو نصيبك من هذه الدنيا.. وما لدى غيرك هو نصيبه منها.. فارضَ بنصيبك تسعد وتهنأ..

قال حكيم لابنه: يا بني! إذا طلبت الغنى فاطلب بالقناعة، فإنها مالٌ لا ينفد، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر..

وقال آخر: ثلاث من كن فيه كمل عقله: من عرف نفسه، وحفظ لسانه، وقنع بما رزقه الله عَلِيَّا..

هي القناعةُ فالزمْهَا تَعِشْ ملكاً لولم يَكُنْ فيها إلا راحةُ البدنِ



### إذا كنتَ..

• إذا كنت فقيراً فحاول أن تكتم فقرك.. حتى يظن الناس من عفتك أنك غنى..

وإذا غضبتَ فاكتم غضبك.. حتى يظن الناس أنك راض..

وإذا كنتَ في شدة فلا تُظهر شدتك.. حتى يظن الناس أنك بخير..

• ولا تُدِرْ ظهرَك لمن جمعتْكَ بهم عشرة الدهر..

فالعلاقات لا تُقاس بطول العشرة..

إنما بجميل الأثر وروعة البصمات..

فكم من معرفة قصيرة المدى لكنها بهدوئها وجمالها أعمق وأنقى من أطول معرفة..

• ولا تهمل من يعطيك اهتمامه ووقته.. فهو يستحق منك الاحترام والتقدير..

والاحترام لا يدل على الحب..

إنما يدل على حسن التربية..

فاحترم حتى لو لم تحب...

واحترامك للغير يعنى احترامك لنفسك..

فحين تبتسم لشخص ما وتسأله عن أحواله.. وتمد يدك لمصافحته بعد أن أساء إليك..

فهذا لا يعني أنك لا تستطيع العيش دونه..

بل يعني شيئاً واحداً.. أنك تربيت على يد امرأه عظيمة ورجل عظيم!.

• وليس كل من اعتذر مخطئ أو ضعيف..

فالاعتذار صفة نادرة لا تجدها إلا في الأوفياء!.

فإذا أخطأتَ فاعتذر.. فهنالك لحظات وداع ليس لها وقت مُحدد.. ولن يسعفك الوقت للتبرير أو الاعتذار..

• كن لطيفاً مع الكل، وإذا اشتقت فتكلم.. ولا تكن صامتاً..

واجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك..

ومن يعرفك يدعو لك بظهر الغيب بالخير..

ومن يسمع عنك يتمنى لقاءك..

يقول على الله الله الله وخُلُقانِ يعبُّهما الله وخُلُقانِ يُبْغضُهما الله فأمَّا اللذانِ يحبُّهما الله الله الله الله والبخلِ، وأمَّا اللذانِ يُبْغضُهما الله فسوء الخلقِ والبخلِ، وإذا أرادَ الله بعبدٍ خيراً استعمَلَه على قضاءِ حوائج الناس».

فمن تعطّر بأخلاقه.. فلن يجف عطره.. حتى ولو كان تحت التراب..

\* \* \*



#### الدعوة الصامتة

• كان أحد الدعاة في زيارة لإحدى الدول الأوروبية.. جلس مرة في محطة للقطار.. فإذا به يرى امرأة عجوزاً تمسك تفاحة بيدها.. وتحاول أكلها بما بقى لديها من أسنان..

جلس الرجل بجانبها وأخذ التفاحة وقطّعها قطعاً صغيرة.. ثم أعطاها للعجوز ليسهل عليها أكلها.. فإذا بالعجوز تنفجر باكية..

فسألها: لماذا تبكين؟.

قالت: بكيت لأنه ما كلمني أحد من أولادي أو زارني منذ أكثر من عشر سنوات.. فلماذا فعلت معى ما فعلت؟.

قال: إنه الدِّين الذي أتبعه.. يأمرني بذلك ويأمرني بطاعة وبر الوالدين..

ثم أردف قائلاً: في بلدي تعيش أمي معي في منزلي وهي بمثل عمرك.. وتعيش كالملكة!..

فلا نخرج إلا بإذنها.. ولا نأكل قبل أن تأكل.. ونعمل على خدمتها..

وهذا ما أمرنا به ديننا..

فسألته: وما دينك؟.

قال: الإسلام..

وأخذ يشرح لها عن بر الوالدين في الإسلام.. وكيف أن الله ربط رضاه

برضا الوالدين.. فالرسول الله يقول: «رضا الرَّبِّ في رضا الوالدَيْنِ، وسَخَطُه في سَخَطِهِما»(١).

وكان هذا سبباً في إسلام تلك العجوز!..

• يقول عليه الصلاة والسلام: «فواللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رجلاً واحداً، خيرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم»(٢).

ادعُ إلى الله على بصيرة.. وليس شرطاً أن تعتلى المنابر..

فما أكثر طرق الدعوة.. وما أشد تنوعها!..

فالنصيحة دعوة.. والهدية دعوة.. والمعاملة الحسنة دعوة.. والابتسامة دعوة..

وإصلاح ذات البين دعوة.. وزيارة الأقارب والأحبة في الله دعوة..

والصدقة دعوة.. وبناء المساجد ودور الرعاية دعوة..

وإذا لم تستطع أن تقوم بشيء من هذا.. فيكفيك أن يَسْلَم المسلمون من لسانك ويدك!.

وعماد الأمر في الأسوة الحسنة.. ندعو الناس بأفعالنا قبل أقوالنا..

فهذا الإمام أحمد بن حنبل رَخْلَتُهُ كان يحضر مجلسه زهاء خمسة آلاف أو يزيدون..

كان أقل من خمسمئة يكتبون.. والباقي يتعلَّمون منه حسن الأدب وجميل السمت!.

يقول عبد الواحد بن زياد: «ما بلغ الحسن البصري إلى ما بلغ إلا لكونه إذا أمر الناس بشيء يكون أسبقهم إليه.. وإذا نهاهم عن شيء يكون أبعدهم عنه».

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع: ٣٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.



### اجعل عملك لله

• روي عن الحسن البصري: أنه قال: «كانت شجرة تُعبد من دون الله.. فجاء إليها رجل فقال:

لأقطعن هذه الشجرة..

جاء ليقطعها غضباً لله.. فلقيه إبليس في صورة إنسان فقال: ما تريد؟.

قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تُعبد من دون الله.

قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك مَنْ عَبَدها؟.

قال: لأقطعنها.. فتشاجرا وتماسكا وتصارعا.. فغلبه الرجل وصرعه..

فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ ..

لا تقطعها ولك ديناران كل يوم تجدهما عند وسادتك كل صباح..

قال: فمن لى بذلك؟.

قال: أنا لك.. قال: فرجع فأصبح.. فوجد دينارين عند وسادته..

وفي صباح اليوم التالي لم يجد شيئاً..

فقام غاضباً ليقطعها.. فتمثّل له الشيطان في صورته.. وقال: ما تريد؟.

قال: أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى..

قال: كذبت ما لك إلى ذلك من سبيل!..

فذهب ليقطعها فتنازعا..

فغلبه إبليس وصرعه بالأرض.. وخنقه حتى كاد يقتله، ثم قال له:

أتدري من أنا ؟.. أنا الشيطان.. جئتَ أول مرة غضباً لله.. فلم يكن لي عليك سبيل.. فخدعتُك بالدينارين فتركتها..

فلمًا جئت غضباً لدينارين غلبتك»!..

فالغلبة والنصر لا يكونان إلا في إخلاص العمل لله.

ومتى فسدت النية لعب الشيطان دوره وتسلّط على العبد.. وكان الباب واسعاً للمفاسد والهزائم..

• كان الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقاتل مشركاً شرساً.. فطال بينهما القتال..

وفي النهاية.. تمكّن من خصمه.. وسقط المشرك جريحاً تحت على النهاية..

ولما هَمَّ عليّ بقتله.. وأوشك السيف أن يهوي عليه.. بَصَقَ المُشرِك في وجه عليّ..

فما كان من على إلا أن تركه وانصرف عنه.. ولم يقتله..

فلما سُئِل، قال: لقد كنت أقاتله لله.. فلما بَصَقَ في وجهي أحسستُ بأنى أريد الانتقام لنفسى فتركْتُه..

\* \* \*



# لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً

كَانَ أَحِدَ القراء يقرأ قـول الله تعالى: ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَّرًا ﴾ [الطلاق: ١].

فراح خيالي يحلّق في أجواء تلك الآية الكريمة:

• تُرى كم هـي الأقدار التي تألَّمنا لها حين حدوثها.. وجرت لها مدامعنا.. ورفعنا أيدينا طلباً لزوالها.. ولكن هـل تذكرنا وقتها هذه الآية: ﴿ لَا تَدْرِى لَمَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّرًا ﴾.

فحينما نحزن لفقد قريب أو مرض حبيب.. أو فوات نعمة أو نزول نقمة.. كثيراً ما ننسى أن وراء تلك الأزمة «منحة ربانية وعطية إلهية»..

• فمصاب الملايين من المسلمين كبير.. فمنهم من فقد أبويه.. ومنهم من فقد أبناءه.. ومنهم من فقد أبناءه.. ومنهم من تهدم بيته وفقد أملاكه.. ومنهم من أقعدته الجروح والكسور والعاهات.. ومنهم من تشرد ونزح هائماً على وجهه.. والقلوب تتفطر لحالهم.. وليس لهم إلا الواحد الجبار.. فإلى كل هؤلاء نقول: ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَيْكِ أَمْرًا ﴾..

• وهناك خلف القضبان يرقد أبرياء وأتقياء..

والقلب يحزن والعين تدمع لحالهم، ولكن نقول لهم: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾..

فلعل الله أن يمنحهم حلاوة الأنس به، ولذة صبر لا يصل إليه إلا الأتقياء..

• وفي المستشفيات مرضى طال بهم المقام.. وأحاطت بهم وبأهليهم الأحزان.. فلكل واحد منهم نقول: ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمَّرًا ﴾..

فلعل الصبر رفعٌ للدرجات في أعلى الجنان.. ولعل رضاك بقضاء الله تعالى قد أوجبَ لك محبة الرحمن.. ولعل شفاءك قد قرب وقته وحان..

• ومن الناس من يعاني من تكالب الأزمات ومصائب الديون، فلهؤلاء نقول: ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾..

فعليك بالصبر والدعاء.. فلعل الفرج قريب.. وما يدريك ماذا تحمل الأيام القادمة من أرزاق من الرزاق جلّ في علاه..

• وإلى تلك الأم التي فقدت بر أبنائها، وتألَّمَتْ لعقوقهم، نقول لها: ﴿ لَا تَدْرِى لَمَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمَرًا ﴾..

فلعل الله أن يهديهم قريباً ويشرح صدورهم.. ويأتي بهم طائعين بارّين.. فافتحي باب الأمل وحُسن الظن برب رحيم رؤوف.

• وإلى تلك الأخت التي نزلت بها مصيبة الطلاق.. وأصابها الخوف من المستقبل.. وما فيه من آلام، نقول لها: ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ وَلِكَ أَمْرًا ﴾.

فلعل بعد الفراق سعادة وهناء.. ولعل بعد هذا الزوج زوجاً أصلح منه وأحسن..

ولعل الأيام القادمة تحمل في طياتها أفراحاً وآمالاً..



## مثلما تَدين تُدان

من عادة العرب الرُّحَّل التنقَّل من مكان إلى آخر طلباً للكلأ والماء.. وكان من بين هؤلاء الرحّل رجل له أم عجوز وهو وحيدها..

كانت تلك العجوز تفقد ذاكرتها من حين لآخر.. فتهذي بولدها فلا تريده أن يفارقها..

وكان خرفها يضايق ولدها.. ويقلل من قدره عند قومه!.

وذات يوم أراد قومه الرحيل لمكان آخر..

فقال لزوجته: إذا ذهبنا غداً.. اتركي أمي في مكانها..

اتركي عندها زاداً وماءً حتى يأتي من يأخذها ويخلُّصنا منها أو تموت!.

فقالت زوجته: أبشر! فسوف أنفِّذ أوامرك!.

شدّ القوم أمتعتهم في الصباح وفيهم هذا الرجل..

وتركت الزوجة أم زوجها في مكانها كما أراد زوجها..

لكنها تركت طفلها الوحيد معها مع الزاد والماء..

سار ركب القوم.. وفي منتصف النهار نزلوا لأخذ قسط من الراحة..

طلب هذا الرجل ابنه كالعادة ليتسلى معه..

فقالت زوجته: تركته مع أمك.. فنحن لا نريده!..

قال: ماذا ؟!.. وهو يصيح بها!..

قالت: لأنه سوف يرميك بالصحراء كما رميت أمك!.

نزلت هذه الكلمة عليه كالصاعقة.. فلم يردّ على زوجته بكلمة واحدة.. فقد أدرك مدى الجرم الذي ارتكبه بأمه!..

أسرج فرسه وعاد للمكان مسرعاً عساه يدرك ولده وأمه قبل أن تفترسهما السباع..

وصل الرجل إلى المكان وإذا بأمه تضم ولده إلى صدرها.. والذئاب من حولها تدور وتدور.. والأم ترميها بالحجارة..

ارتمى الرجل على أمه وطفله.. أخذ يقبّل رأسها وهو يبكي ندماً على فعلته..

عاد بها إلى قومه.. وصار من بعدها بارّاً بأمه لا تفارق عينه عينيها.

وصار إذا شدت العرب لمكان آخر.. يكون أول ما يحمل على الجمل أمّه.. ويسير خلفها على فرسه..

وكذلك زاد غلاء زوجته عنده لفعلتها الذَّكيَّة الَّتي علَّمتْه درساً لن ينساه إلى الأبد..

أليس هذا من الزوجة عطاء؟!..

\* \* \*



#### هكذا يكون الورع

• يُحكى أن ابنة عمر بن عبد العزيز دخلت عليه في يوم العيد وهي تبكى.. وكانت طفلة صغيرة آنذاك..

فسألها: ماذا يُبْكيكِ?..

قالت: رأيتُ يا أبتاه كل الأطفال وهم يرتدون في العيد ثياباً جديدة.. وأنا ابنة أمير المؤمنين أرتدي ثوباً قديماً؟!..

تأثر عمر لبكائها فذهب إلى خازن بيت المال وقال له: أتأذن لي أن أصرف راتبي عن الشهر القادم؟..

فقال له الخازن: ولِمَ يا أمير المؤمنين؟.

فحكى له عمر..

فقال له الخازن: لامانع عندي يا أمير المؤمنين، ولكن بشرط..

فقال عمر: وما هو الشرط؟.

فقال الخازن: أن تضمن لي أن تبقى حيّاً حتى الشهر القادم.. لتعمل بالأجر الذي تريد صرفه مسبقاً!..

فتركه عمر وعاد إلى بيته..

فسأله أبناؤه: ماذا فعلت يا أبانا ؟.

قال: أتصبرون وندخل جميعاً الجنة.. أم لا تصبرون ويدخل أبوكم النار؟.

قالوا: نصبر يا أبانا..

فحقّاً إذا صلح الراعى صلحت الرعية!..

• قيل للحسن البصري:

لماذا لا تتكلم في اليوم أكثر من سبع أو ثماني كلمات؟.

قال: قبل أن أقول الكلمة أسأل نفسي: هل توضع لي في ميزان الحسنات؟..

أم توضع لي في ميزان السيئات؟..

فإن وجدتُها توضع في ميزان الحسنات قلْتُها..

وإن وجدتها توضع في ميزان السيئات امتنعت عنها ..

فرأيت أن أكثر كلماتي سوف توضع في ميزان السيئات.. فلذلك سكت..

يقول تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [قَ: ١٨].

فما أكثر حصائد ألسنتنا من سيئات؟.

وليتنا نصمت قليلاً...



#### أكثرُوا من الاستغفار

• يقول العتبيّ: «كنتُ جالساً عند قبر النبي ﷺ، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا الله وَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

فطابَ من طيبه نَّ القاعُ والأكُمُ

عند الصِّراطِ إذا ما زَلَّتِ القَدَمُ

فيه العفاف وفيه الجود والكَرَمُ

وقد جئتُ مستغفراً الله لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي..

ثم أنشأ يقول:

يا خيرَ من دُفنت بالقاعِ أعظُمُه أنت النبيُّ الَّذي تُرجى شفاعَتُهُ نفسى الفداءُ لقبرِ أنت سَاكِنُهُ

ثم استغفر الله وانصرف..

فغلبتني عيناي فرأيتُ النبي على المنام..

فقال: يا عتبيّ الحقّ بالأعرابي فبشره أن الله قد غفر له ..».

• فمن يحمل مفتاح الاستغفار فهو أسعد الناس قلباً.. وأشرح الناس صدراً.. يقول الله لرسوله الكريم: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ اللهُ لَيْعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ اللهُ لَيْعَذِّبَهُمُ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

فالله يُعطيك الأمان..

و «من لزم الاستغفار جعل الله له من كلّ ضيقٍ مخرجاً، ومن كلّ همّ فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسِبُ»(١).

وأطول صيغة هي (سيد الاستغفار): فعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:

«سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَن تقولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أعوذُ بكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

من قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»(٢).

وأقصرها قولك: (أستغفر الله) وكلها لك خير..

فمن دعاء النبي على: «اللهم اغفر لي ذنبي كله؛ دقه وجله، أوله وآخرَه، علانيته وسرّه».

فالله يريدك أن تستغفر بأدق التفاصيل..

يقول الله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولَوْا جُمْرِمِينَ ﴾ [هود: ٥٢].

عاهِد نفسك أن تستغفر الله في فراشك وفي مشيك وفي المجالس وفي كل حال!..

ومع الأيام سيشعر قلبك بالعطش إذا لم تستغفر..

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٥٧/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.



### عبارات احذروها

تجري على ألسنة كثير من الناس عبارات قد تخالف شرع الله، ومنها:

• رزق الهبل على المجانين!..

عبارة لا يجوز قولها فالرزق هو لله وحده.. ولا أحد يملك لنفسه ولا لغيره رزقاً ولا نفعاً..

قال الله في كتابه العزيز: ﴿ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]. فالرزق بيد الله ﷺ يقسمه لحكمة لا يعلمها إلا هو..

• لا بيرحم ولا يخلّى رحمة ربنا تنزل!..

كلمة لا ينبغي لنا أن نقولها على الإطلاق..

فالله تعالى لا ينازعه في سلطانه منازع..

قَالَ الله جَلَ وعَـلا: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢].

فمن هذا المخلوق الذي يستطيع أن يمنع رحمة الله؟!.. فهذا القول لا يجوز..

• لا حول الله!..

وهنا يريد اختصار «لا حول ولا قوة إلا بالله».. ولكن المعنى عند الاختصار نفى أن يكون لله حول أو قوة..

• شاء القدر!..

فقول القائل: شاءت الأقدار.. وأشباه ذلك غلط.. لأن الأقدار ليس لها مشبئة.. إنما المشبئة لله على الله

• فلان شكله غلط!..

وهو من أعظم الأغلاط الجارية على ألسنة الناس..

لأن فيه تسخّط على خلْق الله.. وسخرية منه.. فالله تعالى يقول: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويمِ ﴾ [التين: ٤].

• الله يعطى جوزاً لمن ليس له أضراس!..

وهذا اعتراض على الله في قدرته على توزيع الأرزاق على الناس.. 

• يا مستعجل عطّلك الله!..

والغلط واضح.. فالله على لا يعطّل أحداً.

ولكن العجلة (الاستعجال) خطأ.. لأن النبي على يقول:

«التَّأَنِّي من اللهِ، والعَجَلةُ من الشيطانِ»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع: ٣٠١١.



# لوحة السلام

• عرض أحد الملوك جائزة كبيرة للفنان الذي يستطيع أن يرسم أفضل لوحة للسلام..

حاول العديد من الرسّامين وقدموا أعمالهم للملك..

نظر إليها كلها واختار لوحتين فقط أحبهما فعلاً..

كانت اللوحة الأولى عبارة عن بحيرة هادئة تحيط بها جبال توحي بالسلام.. وسماء زرقاء مع غيوم بيضاء.. وقليل من طيور ملونة تطير بسلام..

اعتقد كل من رأى الصورة أنها لوحة رائعة للسلام.

أما الثانية فكانت مختلفة تماماً تصوّر جبالاً وعرة عارية.. وسماءً غاضبة.. ومطراً منهمراً.. وبرقاً يلمع في الآفاق!..

وإلى جانب الجبل شلال يهدر بالماء..

كان كل من نظر إليها يؤكد أن لا علاقة لها بالسلام..

ولكن الملك كان ينظر من منظار أكثر دقة من الآخرين..

لقد رأى خلف الشلال شجيرة صغيرة تخرج من شقِّ صغير في الصخر..

وعلى الشجرة عصفورة بنتْ عشّاً لها..

ووسط هذا الطقس السيِّئ كانت العصفورة الأم تجلس في عشها بسلام تام..

كان الجميع متأكداً من الصورة التي سيختارها الملك.. لكنهم دُهشوا عندما اختار الثانية.

وعندما سألوه: لماذا اختارها؟ ابتسم وقال: السلام لا يعني أن تكون في مكان كل ما فيه على ما يرام دون صخب أو تحديات..

السلام هو أن تجد نفسك وسط كل أنواع التحديات وتحافظ على هدوئك... فتنظر إلى شروق الشمس وأنت تبتسم..

وتجد الجمال في لون زهرة صغيرة.. والمتعة في حركات فراشة طائرة..

• ومن منا لم يمر بمواقف صعبة وتحديات في هذه الحياة؟!..

قد تكون هذه اللحظات الصعبة شعوراً بالإحراج في موقف معين..

أو رسوباً في امتحان.. أو جدالاً مع مدير في العمل أو صديق..

وقد تكون أكثر صعوبة.. كمرض.. أو فقدان عزيز لا سمح الله عنشعر عندها وكأنك كنت تسبح في بحر هادىء.. وفجأة تغدر بك الأمواج وتتلاطم من كل حدب وصوب..

تحاول التجديف بصعوبة بالغة للوصول إلى الشاطئ..

ترى الشاطئ أمامك.. لكن قِواك تخور وتخونك.. ويداك وقدماك تتعب من كثرة التجديف..

وشيئاً فشيئاً تشعر بأنفاسك تتقطع.. وجسدك يغوص تحت الماء.. فكن على يقين بأن «ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن

ليصيبك»(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه: ۲۲.



### نصف.. ونصف..

- يقول المثل التركى:
- «نصف طبيب يفقدك صحتك.. ونصف إمام يفقدك إيمانك»..
  - ولله درُّ ابن تيميَّة حين نقل قول بعضهم:

«أكثر ما يفسد الدنيا:

نصف متكلم..

ونصف متفقه..

ونصف متطبب..

ونصف نحوي..

هذا يفسد البلدان..

وهذا يفسد الأديان..

وهذا بفسد الأبدان..

وهذا يفسد اللسان»(١)..

وكم يحزُّ في النفس ويؤلمها أشد الألم.. أن ترى المسلمين في خلافات وصراعات!.. فما أكثر هؤلاء الأنصاف فيما بينهم!..

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ١١٨/٥.

• ورحم الله أحمد شوقي.. وكأنه الآن بيننا.. رأى زعماءَ الأحزابِ يتناحرون فيما بينهم، والمحتلّ الإنجليزيّ لا يزال جاثماً على صدر الوطن، فصاح بهم قائلاً:

إِلامَ الخُلفُ بَينَكُمُ إِلاما وَفيمَ يَكيدُ بَعضُكُمُ لِبَعضٍ تَرامَيتُم فَقالَ الناسُ قَومٌ

وَهَدِي الضَجَّةُ الكُبرى عَلاما وَتُبدونَ العَداوَةَ وَالخِصاما إلى الخِذلانِ أَمرُهُمُ تَرامى

• يقول الشيخ علي الطنطاوي رَخْلُللهُ:

«إن الأمة الخاملة صف من الأصفار..

لكن إنْ بعث الله لها «واحداً» مؤمناً صادق الإيمان داعياً إلى الله.. صار صف الأصفار مع «الواحد» مئة مليون»..

• ويقول الشيخ محمد الغزالي رَخْلَتُهُ:

«إلى البكائين على ما فات. المتحيّرين وراء تحقيق المعجزات. الدائرين حول محور من أنفسهم يصارعون المنى وتصارعهم دون الانتهاء إلى قرار. إلى هؤلاء نقول: إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم. فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه على تحققت أمنياتنا وآمالنا كلها».



# من نافسك في دنياك

• قال ابن الجوزي رَغْلَللهُ في كتابه «صيد الخاطر»:

«اعلم أن الزّمان لا يثبت على حال كما قال رجَّك:

﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

فتارة فقر، وتارة غنى .. وتارة عز، وتارة ذل ..

فالسّعيد من لازم أصلاً واحداً على كل حال، وهو تقوى الله ﴿ لَيْكِ لَا

فإنه إن استغنى زانته ..

وإن افتقر فتحت له أبواب الصبر..

وإن عوفي تمّت النعمة عليه..

وإن ابتُلي حملته..

ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعد»..

• وقال أحد الصالحين: «أنا أحب الدنيا لأنها مصنع حسناتي».

نعم كان حبهم للدنيا لا لأجل الدنيا.. ولكنهم أدركوا معالي الأمور فاستبقوا الخيرات واغتنام الأوقات.

وكان شميط بن عجلان يقول: «الناس رجلان: متزوِّد من الدنيا، أو متنعِّم فيها، فانظر أي الرجلين أنت؟».

مرَّ عبد الله بن عامر بعامر بن عبد قيس وهو يأكل بقلاً بملح.. فقال له: لقد رضيت بالقليل. فقال: أرضى منى بالقليل من رضى بالدنيا!..

وقال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألْقِها في نحره..

• وكان أبو مسلم الخولاني رَخِلَتُهُ يقول: «لو رأيت الجنة عياناً ما كان عندي مستزاد، ولو رأيت النار عياناً ما كان عندي مستزاد».

فكانوا من أحرص الناس على أوقاتهم.. وقد أدركوا قيمتها وثمنها.. فكان الواحد منهم يعد على نفسه لقيماته.. ويراقب أنفاسه وكلامه.. متمثلين قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلِّهِكُوْ آمُولُكُمْ وَلَا آوَلَدُكُمْ عَن مِتمثلين قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلِّهِكُوْ آمُولُكُمْ وَلَا آوَلَدُكُمْ عَن مِن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٩].

• وقد تتغيَّر الظروف.. فلا تقلل من شأن أحد.. فربما تكون قويًا اليوم ولكن الزمن أقوى مِنْكَ..

فالطيور تأكل النمل.. وعندما تموت فإن النمل يأكلها!..

يقول أحدهم:

فَلا حُرْنٌ يَدُومُ ولا سُرُورُ فَلَمْ تَبِقَ الملوكُ ولا القُصورُ رأَيتُ الدَّهرَ مُختَلِفاً يَدورُ وقَد بَنَتِ الملوكُ بِه قُصوراً



# لكل باطل نهاية..

• انتهت قصة قارون.. بالخسف!..

وانتهت قصة فرعون.. بالماء!..

وانتهت قصة أبرهة.. بحجارة من سجيل !..

وانتهت قصة النمرود.. ببعوضة!..

وانتهت قصة الأحزاب.. بالرياح!..

وانتهت قصة هتلر.. بالانتحار!..

فالله ينهى قصص الباطل بأبسط الأشياء..

فلا تشغل بالك كيف سينتهي الباطل.. لأنه لا محالة زائل..

ولكن أشغل بالك كيف ينتشر الحق.. لأنه باق رغم أنف الظالمين!..

• قال الإمام الشافعي رَخْلُلْهُ لإخوانه يوماً:

«آيةٌ في القرآن هي سهمٌ في قلب الظالم..

وبلسمٌ على قلب المظلوم»!..

فقالوا: وما هي؟.

فقال: قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٦٤].

ويقول الرافعي رَخْلَللهُ:

«إن دموع المظلومين هي في أعينهم دموع..

ولكنها في يد الله صواعق يضرب بها الظالم ..».

وإذا كان هذا حال دموع المظلومين؛ فكيف بدمائهم وأرواحهم؟!..

• ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ٤٠ ﴾ [العنكبوت: ٤٠].. هكذا نزلت في القرآن..

فرعون في اليم يغرق..

وعادٌ تهلك بريح صرصر عاتية..

وثمود تفنى بالصاعقة..

والذين يعيثون في الأرض فساداً وعدواناً..

أولئك عن تلك النهايات ليسوا بمبعدين..

ومن ينسَ سنن الله في كونه..

فإن سنن الله لن تنساه!..

• وفي كتاب رب العالمين خمس بشارات عاجلة للقتلة المجرمين..

ما توعّد الله أحداً في آية واحدة مثلما توعّد «قاتلَ المؤمن»:

# ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ, ﴿:

١ \_ ﴿ حَهَنَّمُ ﴾.

٢ \_ ﴿ خَالِدًا فِيهَا ﴾.

٣ - ﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾.

٤ \_ ﴿ وَلَعَنَهُ ﴿ .

٥ \_ ﴿ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]..

ألا يعلم أنه ﴿ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا وَتَكُلُ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢].



# من أسرار القرآن الكريم

• أنزل الله تعالى (١٠٤) كتب، جمع معانيها في ثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن..

وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن..

وجمع معاني القرآن في الفاتحة..

وجمع معاني الفاتحة في: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

• وفي إحدى المحاضرات التي ضمَّتْ عدداً كبيراً من الطلاب.. كان الدكتور يتحدث عن القرآن الكريم.. وما يحمله من فصاحة ودقة عجيبة لدرجة أنه لو استبدلنا كلمة مكان كلمة لتغير المعنى.. وكان يضرب أمثلة لذلك.. فقام أحد الطلاب العلمانيين وقال: أنا لا أؤمن بذلك؛ فهناك كلمات بالقرآن تدل على ركاكته.. مثل هذه الآية: ﴿ مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب: ٤]!..

فلِمَ قال: «رجل» ولم يقل: «بشر»؟! فجميع البشر لا يملكون إلا قلباً واحداً بجوفهم؛ سواء كانوا رجالاً أم نساء!..

عندها حل بالقاعة صمت رهيب.. اتجهت الأنظار كلها نحو الدكتور منتظرة منه إجابة مقنعة..

أطرق الدكتور برأسه وهـو يفكر بهذا السؤال.. وهو يعلم أنه إذا لم يرد على الطالب فقد يسبب تشكيكاً عند بعض الطلاب..

قال الدكتور للطالب: نعم الرجل هو الوحيد، ومن المستحيل أن يحمل

قلبين في جوفه.. ولكن المرأة قد تحمل قلبين في جوفها.. فإذا حملت يصبح في جوفها قلبها وقلب الطفل الذي بداخلها!..

• وفي كتاب: «عيون المناظرات» لأبي على السكوني: أن هارون الرشيد كان له على جلي الرشيد أن لو أسلم، فقال له يوماً: ما يمنعك عن الإسلام؟.

فقال: آية في كتابكم حجة على ما أَنْتَحِلُه!..

قال: وما هي؟.

قال: قوله تعالى عن عيسى: ﴿ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ وهو الذي نحن عليه.

فعظم ذلك على الرشيد.. جمع له العلماء فلم يحضرهم جواب ذلك.. حتى ورد قوم من خراسان فيهم علي بن وافد من أهل علم القرآن.. أخبره الرشيد بالمسألة فاستعجم عليه الجواب، ثم خلا بنفسه وقال: «ما أجد المطلوب إلا في كتاب الله».

فابتدأ القرآن من أوله وقرأ حتى بلغ سورة الجاثية إلى قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُو مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ ﴾ [الجاثية: ١٣].

فخرج إلى الرشيد وأحضر العلج فقرأها عليه وقال له: إن كان قوله تعالى: ﴿ وَرُوحٌ مِّنَهُ ﴾ يوجب أن يكون عيسى بعضاً منه تعالى؛ وجب ذلك في السموات والأرض.

فبُهت النصراني ولم يجد جواباً.. ثم أسلم.. فسُرّ الرشيد بذلك وأجزل صلة ابن وافد.

فلما رجع ابن وافد إلى بلده صنَّفَ كتاب «النظائر في القرآن».



# عندما تحبُّ اللّه

• مَهما حاولْتَ البَحثَ عَنْ مَكانِك في قلوبِ أحبّتك...

فلنْ تَجِدَ أحداً يحبّك أكثر من ربّك..

ومنْ تَوَسّعَ قَلْبُه بِحُبِّ الله تَعالى..

تَوسَّعَتْ لهُ قُلوبُ النَّاسِ بالمَحَبة..

وهل يتنافى حب الله مع حب الناس؟.

لا.. بل هو يدعو إلى حب الناس.. ولكن بلا غل ولا قيود..

حب مودة ورحمة..

لا سعار غرام ولا ضرام هيام(١).

• جميل أن تزرع محبة الله في قلبك..

والأجمل.. أن تزرعها أيضاً في قلوب من حولك!.

يقولون: «من أحبَّ الله رأى كل شيء في الوجود جميلاً»..

فهنيئاً لمن رُزِق محبته..

• ولا تسألوا الله أن يحبَّكم.. اسألوه أن يزداد بكم حبّاً !..

يقول الإمام أحمد بن حنبل رَخْلَتُهُ:

«إن أحببتَ أن يدوم الله لك على ما تحب.. فدُم له على ما يحب».

فعاهد الله على أن تدوم على ما يحب..

<sup>(</sup>۱) د. مصطفى محمود: من كتاب «الروح والجسد» بتصرف.

- وعندما تحب شخصاً ما.. فقد ترعاه وقد يرعاك..
  - ولكن عندما تحب الله.. فتأكَّد حتماً أنه سيرعاك..
    - وأشهده على حبك له..
    - وليس مستغرباً أننا نحب الله تعالى..
    - فالفقير يحب الغنى .. والذليل يحب العزيز ..
    - والنفس مجبولة على حب من أنعم عليها..
- لكن ملك الملوك هنا يحبُّ عباده.. وهم بحاجته.. ويتفضَّل عليهم بسائر النعم..
  - قال الربيع بن أنس: علامة حب الله كثرة ذكره.. والشوق إلى لقائه.. فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره وأحب لقاءه..
- اشترى أبو عبد الله النباجي جارية سوداء للخدمة.. فلما جن الليل توجّه للنوم..

فقالت له: أما تستحيى من مولاك أنه لا ينام وأنت تنام؟.. ثم أنشدت: عجباً للمحب كيف ينام جوف اللّيل وقلبُه مُستهام إنَّ قلبى وقلب من كان مثلى طائران إلى مليك الأنام فـــأرْض مـــولاك إن أردت نجاة وتجاف عن اتباع الحرام

قال النباجي: فقامت ليلتها تصلى.. فقمت من نومى أبحث عنها فإذا هي تناجي ربها ساجدة وتقول: بحبك إياي لا تعذبني..

فلما انتهت قلت لها: كيف عرفت أنه يحبك؟.

قالت: أما أقامني بين يديه وأنامك؟!.

ولولا سابق محبته لي لم أحبه.. أما قال: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } [المائدة: ٥٤].



# دَيْنٌ لا يمكن أداؤه

• طلب الابن من أمه أن تعطيه مبلغاً من المال خفية عن أبيه بعد أن استهلك مصروفه الأسبوعي!..

لكنها رفضت لعلمها أنه سيصرفها على ألعاب الفيديو وشراء الحلويات.. استبدَّ الغضب بالابن لما رأى من ظلم أصابه!..

وعندما كانت الأم في المطبخ تُعِدُ العشاء.. وقف الابن أمامها وسلّمها ورقة أعدّها مسبقاً..

أمسكت الأم بالورقة وقرأت:

سعر تنظيف غرفتي لهذا الأسبوع = ١٠٠٠ ريال.

سعر ذهابي إلى السوق مكانك =٥٠ ريال.

سعر اللعب مع أخي الصغير = ٤٠ ريال.

سعر مساعدتي لكِ في تنظيف البيت = ٦٠ ريال.

سعر حصُولي على علامات ممتازة في المدرسة = ١٠٠٠ ريال.

والمجموع = ٣٥٠ ريال..

«أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أن يجفَّ عرقُهُ»(١)..

نظرت الأم إلى ابنها الواقف بجانبها وابتسمت بحنان.. أخذت قلماً وقلبتِ الورقة وكتبت:

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه: ۱۹۹۵.

سعر تسعة أشهر حملتك بها في أحشائي = بلا مقابل.

سعر الحليب الكامل الذي أرضعتك إياه عشرين شهراً = بلا مقابل.

سعر تغيير الحفاضات وتنظيفك لثلاث سنوات = بلا مقابل.

سعر كل الليالي التي سهرتها بجانبك في مرضك = بلا مقابل.

سعر كل التعب والدموع التي سببتها لي طوال السنين = بلا مقابل.

سعر كل الليالي التي شعرت بها بالقلق من أجلك = بلا مقابل.

سعر كل الألعاب والطعام والملابس إلى اليوم = بلا مقابل..

يا بنيّ: حين تجمع كل هذا فإن سعر حبي لك بلا مقابل..

وما أن انتهى الابن من قراءة ما كتبته أمه حتى اغرورقت عيناه بالدموع ونظر لأمه وقال: «سامحيني يا أماه، فأنا أحبك كثيراً»..

ثم أخذ القلم وكتب بخط كبير.. «دَيْنٌ لا يمكن رده»!.

• فكن معطاءً ولا تكن طالباً للعطاء.. وخصوصاً مع أبويك.. فهناك الكثير لتعطيه لهما غير المال..

فإذا كانت أمك على قيد الحياة وقريبة منك.. فقبّل رأسها كل يوم واطلب منها الدعاء لك..

وإن كانت بعيدة عنك فاتصل بها كل يوم..

جاء رجل إلى النبي على يايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان فقال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما».

وإذا كان الله قد توفاها فادعُ لها الله بالرحمة، وأرسل لها الحسنات بصدقة أو عمل صالح..



#### أخطر من فعل الحرام

- سُئل الحسن البصري: أين تجد الراحة؟.
- فقال: «في سجدة بعد غفلة.. أو توبة بعد ذنب»..

وقال: «استعينوا على السيئات القديمات بالحسنات الحديثات..

ولن تجدوا شيئاً أذهب بسيئة قديمة من حسنة حديثة»..

أليس هذا ما وعد به الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذِّهِبِّنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]؟.

فاللهم ارزقنا حسناتٍ تذهب سيئاتنا.. وتوبة تجلو بها قلوبنا..

• والمعصية بابٌ مغلق..

فإن تجرأتَ على فتحه مرة..

سيسهل عليك فتحه مرات ومرات..

وهي خطوة قد تتبعها خطوات..

فاحرص على قتل الخطوة الأولى..

فإذا أحبَّ الله عبداً عَصَمهُ عن السيئة..

وإذا هان عليه انغمس في المعاصي..

فهل يرضى أحدنا أن يكون رخيصاً عند ربه؟!..

• يقول الشيخ الشعراوي رَخِلْللهُ:

«أخطر من فعل الحرام.. أن يحرمك الله نعمة الإحساس بمرارته»..

قيل: إن أحد العصاة رئي في المنام.. فقيل له: ماذا فعل ربك بك؟.

قال: قد أحسن وفادتي بأبيات كتبتُها تحت وسادتي!..

فذهبوا إلى وسادته وكشفوا فإذا فيها:

يا ربِّ إنْ عظمــتْ ذنوبي كثرةً إنْ كــان لا يرجــوكَ إلا مُحْسِنٌ أدعوك ربِّي كمــا أمرتَ تضرُّعاً ما لى إليــك وسيلــة إلا الرَّجا

فلقد علمتُ بأنَّ عفوك أعظمُ فبمن يلوذُ ويستجيرُ الآثمُ فإذا رددتَ يدي فمن ذا يرحمُ؟ وجميلُ عفوك ثمَّ إنِّي مسلمُ

• ويقول أبو نواس حين قربت إليه الوفاة:

إِلْهِي لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ أَهلاً فَهَبْ لِنَهِي فَهَبْ لِنِي تَوْبَةً وَ اغْفِرْ ذُنُوْبِي وَعَامِلْيَةً وَ اغْفِرْ ذُنُوْبِي وَعَامِلْيةَ الكَرِيْمِ وَعَامِلْيةَ الكَرِيْمِ ويقول أيضاً:

إِلْهِي عَبْدُكَ الْعَاصِي أَتَاكُ فَأَنْتَ لِنَاكَ أَهْلٌ فَأَنْتَ لِنَاكَ أَهْلٌ

وَلَا أَقْوَى عَلَى نَارِ الْجَحِيْمِ فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيْمِ وَثَبَّتْنِي عَلَى النَّهْجِ الْقَوِيْمِ

مُقِــرًا بِالذُّنُــوْبِ وَ قَــدْ دَعَــاكَ وَإِنْ تَطــرُدْ فَمَــنْ نَرْجُــو سِواكَ



# كلُّ ينظر بمنظار

• سألتْ معلمةٌ طالباً في الصف الأول: لو أعطيتُك تفاحة وتفاحة وتفاحة.. فكم يصبح عدد التفاح لديك؟.

أجاب الطالب بثقة: أربع تفاحات!.

كررت المعلمة السؤال ظنّاً منها أن الطفل لم يسمعه جيداً..

فكر الطفل قليلاً وأعاد الحساب على يديه باحثاً عن إجابة أخرى.. ولكنه لم يجد سوى نفس الإجابة.. فأجاب بتردد هذه المرة: أربعة!..

ظهر الإحباط على وجه المعلمة.. ولكنها لم تيئس فسألته هذه المرة عن البرتقال فقالت له: لو أعطيتك برتقالة وبرتقالة وبرتقالة.. فكم يصبح عدد البرتقال معك؟.

أجاب الطفل: ثلاث برتقالات..

فتشجعت المعلمة وسألت الطالب من جديد عن التفاح.. فأجاب مجدداً: أربع تفاحات..

عندها صرخت بوجهه قائلة: ولكن ما الفرق ؟!.

أجاب الطفل بصوت خائف: لأني أحمل «تفاحة» معي في الحقيبة!..

• فعندما يعطيك أحدهم إجابة تختلف عما تتوقعه.. فلا تحكم عليه أنها إجابة خاطئة..

فلربما كانت هناك زاوية لم تأخذها بعين الاعتبار..

فالورقة التي لم تسقط في فصل الخريف هي:

(خائنة) في عيون أخواتها..

(وفيّة) في عين الشجرة..

(متمردة) في عيون الفصول..

فالكل يرى الموقف من زاويته...

كذلك البشر.. كل واحد يعبر عن وجهة نظره بعينه.

• يُحكى أن ثلاثة من العميان دخلوا في غرفة بها فيل.. وطُلب منهم أن يصفوا الفيل..

بدؤوا في تحسُّس الفيل، وخرج كل واحد منهم يصف الفيل..

فقال الأول: الفيل هو أربعة أعمدة على الأرض!.

وقال الثاني: الفيل يشبه الثعبان تماماً!.

وقال الثالث: الفيل يشبه المكنسة!.

وحين وجدوا أنفسهم مختلفين بدؤوا يتشاجرون..

وتمسَّك كل واحد منهم برأيه.. واتهم كل منهم الآخر بأنه جاهل أو ساذج.. والحقيقة أن الأول أمسك بأرجل الفيل.. والثاني بخرطومه.. والثالث بذبله!.

فكل منهم اعتمد على تجاربه السابقة في الحياة..

• وقد يكون للحقيقة أكثر من وجه واحد.. وحين نختلف لا يعنى بالضرورة أن أحدنا على خطأ!...

فقد نكون جميعاً على صواب.. لكن كل واحد منا يرى ما لا يراه الآخر..



### كيف تمحو ذنوبك؟

- امسحها بهذا الحديث الشريف الذي يقول فيه الحبيب المصطفى على الأرض أحدُّ يقول: لا إلْه الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلَّا بالله ؛ إلَّا كُفِّرَتْ عنه خطاياه، ولو كانَتْ مثل زبد البحر»(١).
- امسحها بعد طعامك: فالرسول إلى يقول:
   «مَنْ أكلَ طعاماً ثُم قال: الحمدُ للهِ الذي أطعمَنِي هذا الطعامَ، ورزَقَنِيهِ
   من غير حولٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ، غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنْبِهِ»(۱).
- امسحها بعد لباسك: فالرسول في يقول: «ومَنْ لبِسَ ثوباً فقال: الحمدُ للهِ الله الله عنه عناني هذا، ورزَقَنِيهِ مِن غيرِ حولٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ، غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنْبِهِ ومَا تأخَّرَ »(٣).
- امسحها في يومك: فالرسول الله يقول: «من قال: سبحان الله وبحمده؛ في يسوم مئة مرة، خُطَّتْ خطاياه ولو كانتْ مثلَ زبدِ البحر»(٤).

<sup>(</sup>١) حديث حسن / صحيح الجامع: ٥٦٣٦.

<sup>(</sup>۲) حديث حسن صحيح الجامع: ٢٠٨٦.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن / صحيح الجامع: ٢٠٨٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢٦٩١.



• امسحها بعد صلاتك: فصلوات ربي وسلامه عليه يقول:

«مسن سبَّحَ اللهَ في دُبُسر كلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثينَ، وحَمِدَ اللهَ ثلاثاً وثلاثينَ، وحَمِدَ اللهَ ثلاثاً وثلاثينَ، وكبَّرَ اللهَ ثلاثاً وثلاثينَ، فتلكَ تسعة وتسعونَ، وقالَ تمامَ المئة: لا إله إلَّا اللهُ، وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ، ولهُ الحمدُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير، غُفِرت خطاياهُ وإن كانت مثلَ زَبَدِ البحر»(۱).

• امسحها قبل نومك: فالحبيب المصطفى على يقول:

«مَن قال حِينَ يأْوِي إلى فِراشِه: لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له ، له المُلْكُ، وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لاحَوْلَ ولا قُوةَ إلا باللهِ العليم، سُبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إله إلا اللهُ، والله أكبرُ؛ غُفِرَتْ له خطاياهُ وإنْ كانت مِثلَ زَبَدِ البحر».

• امسحها عند الأذان: فالرسول عند الأذان:

«مَن قال حينَ يَسْمَعُ المؤذنَ: أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له، وأن محمداً عبدُه ورسولُه، رَضِيتُ باللهِ ربّاً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً؛ غُفِرَ له ذنبُه».

• امسحها باستغفارك.. فالحبيب المصطفى على يقول: «من قال: أستغفِرُ الله الذي لا إله إلا هو، الحَيَّ القيوم، وأتوبُ إليه؛ غُفِرَ له وإن كان فَرَّ من الزَّحْفِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ۹۷٥.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح / مشكاة المصابيح: ٢٢٩٢.



### عجائب الدنيا السبع بنظر طفلة!

- طلبت إحدى المعلِّمات من طالباتها بحثاً عن عجائب الدنيا السبع.. ورغم اختلاف وجهات النظر بين الطالبات.. فقد كان معظم التصويت على المعالم التالية:
  - ١ ـ أهرامات الجيزة بمصر.
    - ٢ ـ تاج محل بالهند.
  - ٣- الوادي الكبير كولورادو الولايات المتحدة الأمريكية.
    - ٤ \_ قناة بنما \_ بنما.
    - - بناية امباير ستيت ـ نيويورك.
    - ٦ كاتدرائية بيتر باسيلكا بإيطاليا.
      - ٧ ـ سور الصين.

وبينما كانت المعلمة تجمع الأصوات من الطالبات.. لاحظت أن واحدة منهن لم تُنهِ ورقتها بعد.. فسألت الفتاة إذا ما كانت تواجه صعوبة في إكمال العجائب السبع!.

ردت الفتاة قائلة: نعم.. فقد وجدت صعوبة في إحصائها.. فهي كثيرة حدّاً..

فقالت لها المعلمة: حسناً اقرئي لنا ما كتبتِ وسوف نساعدك في تحديدها..

ترددت الفتاة قليلاً ثم قرأت:

أعتقد أن عجائب الدنيا السبع هي:

- ١ ـ أن ترى..
- ٢ ـ وتسمع..
- ٣\_ وتلمس..
- ٤ ـ وتتذوق..
- ٥\_ وتشعر..
- ٦ ـ وتضحك..
  - ٧\_ وتحب..

وعندما انتهت الفتاة من قراءتها ساد الفصل هدوءٌ تام..

ثم أردفت تقول: هذه الأشياء البسيطة التي منحنا الله تعالى إياها.. وتعوّدنا على وجودها في حياتنا كأمر مُسلّم به.. هي عجائب الدنيا السبع!..

• عجائب لا يمكن أن تُبنى باليد ولا تُشترى بالمال..

إنها ببساطة داخل قلبك وجوارحك!..

فأنت تتمتع بالمناظر الطبيعية وجمال الكون..

وغيرك يتمنى أن يرى ولو للحظة..

وأنت تشنّف أذنيك بما يسرّها..

وغيرك يتمنى أن لو سمع تغريد البلابل والعصافير..

تذكّر ما لديك الآن، واشكر الله عليه..



# هذا هو الإسلام

- الإسلام هو الذي:
- \_ ضبط ألفاظك فقال: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَّنًا ﴾ [البقرة: ٨٣].
- \_ وضبط جدالك فقال: ﴿ وَجَادِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].
- \_ وضبط تصرُّفك إن آذاك أحد فقال: ﴿ وَجَزَآؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَوَأَصَّلَهَ فَأَجَرُهُ وَعَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠].
- \_ وضبط معاملتك مع والديك فقال: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُنِّ وَلَا نَنَهُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَولًا لَنَهُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَولًا صَاعِيمًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].
- \_ وضبط جزعك وحزنك فقال: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥].
- \_ وضبط رأيك عندما تكون مسؤولاً فقال: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].
  - \_ وضبط أهواءك فقال: ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [صَ: ٢٦].
- \_ وضبط تصرُّفك في كل الأمور فقال: ﴿ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [الشورى: ١٥].
- \_ وضبط عاقبة سلوكك فقال: ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ أَمْسَنْتُمْ الْحَسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ أَصَانَتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧].
  - \_ وضبط صوتك فقال: ﴿ وَٱعْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾ [لقمان: ١٩].
  - \_ وضبط مشيتك فقال: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [الإسراء: ٣٧].
    - \_ وضبط نظرتك فقال: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ ﴾ [طه: ١٣١].

وضبط سمعك فقال: ﴿ وَلَا بَعَسَسُوا ﴾ [الحجرات: ١٢].

وضبط طعامك فقال: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ﴾ [الأعراف: ٣١]..

فأي دين أعظم من هذا الدين الذي يُحارَبُ في الداخل والخارج؟!..

• فعندما تولى أبو بكر الصديق الخلافة قام بتعيين عمر بن الخطاب قاضياً على المدينة..

مكث عمر سنة لم يفتح جلسة ولم يختصم إليه اثنان.. فطلب من أبي بكر إعفاءه من القضاء..

فقال له أبو بكر: أمِنْ مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟.

فقال: لا، يا خليفة رسول الله.. ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين..

\_ عرف كل منهم ما له من حق.. فلم يطلب أكثر منه..

\_ وما عليه من واجب.. فلم يُقصِّر في أدائه..

\_ أحبَّ كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه..

\_ إذا غاب أحدهم تفقّدوه..

\_ وإذا مرض عادوه..

\_ وإذا افتقر أعانوه..

\_ وإذا احتاج ساعدوه..

\_ وإذا أُصيب واسوه..

\_ دينهم النصيحة..

\_ وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...

ففيمَ يختصمون؟!.. ففيمَ يختصمون؟!..



### عالِمٌ.. وطاغية

دخل عالِم على أمير طاغٍ مستبدٍّ فوعظه لخروجه عن الحق.

فغضب الأمير وأمر بحبس العالم..

وبعد سبع سنوات جلس الأمير يوماً للمظالم فتذكَّر كلامَ العالم.. فأمر به فأُحضر بين يديه.

قال له الأمير: قد ركبت معي مركب الخطر حين كلّمتني بكلام غليظ..

قال العالم: أنا طبيبٌ.. إذا دخلتُ على مريض أنصحه.

فقال الأمير: ومن أمرك أن تقول لى ذلك؟.

قال العالم: وأنت من أمرك أن تجلس على هذا الكرسي للقضاء؟.

فقال الأمير: أمرني ملك البلاد..

قال العالم: وأنا أمرنى ربُّ العباد..

فقال الأمير: أما علمت أنَّ من تجرَّأ على الأمراء.. عرِّض نفسه للهلاك؟!. قال العالم: وأنت أما علمت أن من تجرَّأ على الرحمن.. أُلقي في النبران؟!.

فقال الأمير: لم تقل العلماء مثل قولك هذا؟!.

قال العالم: لأنهم يخافون من سجن سبع سنوات.. وأنا أقتدي بسيدنا يوسف.. فالسجن أحب إليّ من ابتغاء رضاك..

عندها طاب قلب الأمير فقال للعالم: اطلب منى ما تريد.

قال: أنا شيخ عجوز فهل لك أن تردَّ عليَّ شبابي؟.

فقال الأمير: لا أقدر على ذلك.

قال العالم: إذن نجِّني من الموت ..

فقال الأمير: ليس لى ذلك.

قال العالم: فأنا على باب من يقدر على ذلك كله ..

فقال الأمير: سألتُك أن لا تبرح حتى تطلب مني شيئاً.

فالتفتَ العالم فأبصر عبداً أسود فقال: إن كان ولا بد فإني أطلب من عبدك هذا وليس منك..

فقال الأمير: هذا جهل منك.. تتركني و تطلب من أقل عبدٍ لي؟!.

قال العالم: لقد غضبت حين قلتُ: أطلب من عبدك هذا.. و أنا أخاف أن يغضب عليّ مولاي.. و يقول: تتركني و تطلب من أقل عبد لي..

فقال الأمير: لن تبرح مكانك ما لم تطلب منى شيئاً..

قال العالم: فهل لك أن تحمل لى ثلاثة أكياس من القمح على ظهرك؟.. فقال الأمير: لو قدرتُ لفعلت.

قال العالم: إن كنت لا تقدر على حمل ثلاثة أكياس من القمح على ظهرك.. فكيف تقدر على حمل أوزار الناس؟!..



# نَتَفُوا ذَفْنَه

• في قرية نائية كان هناك دجَّال يملأ عقول الناس بالخرافات..

تمكَّن هـذا الدجَّال من السيطرة على عقول أبناء القرية وتسميم معتقداتهم.. إلا أنَّه ظهر فيها شاب مثقف لكنه يفتقد إلى الحكمة..

حاول الشاب إقناع الناس بأن ما يقوله الدجَّال ليس إلا خرافة.. لكنهم لم يُصغوا إليه..

وذات يوم هاجم الشاب المثقف الدجَّالَ.. فاستشاط الأهالي غضباً وأوسعوه ضرباً.

ترك الشاب القرية وراح يبحث عن ضالته في الحكمة..

قابل حكيماً في إحدى المدن.. فروى له ما حدث وطلب منه المشورة.. فقال له الحكيم: إذا أردتَ أن تهزم ذلك الرجل، فعليك أن تتعلَّم أموراً كثيرة.. عليك أن تتعلَّم السياسة أولاً!..

فوجئ الشاب وقال: وما دَخْل السياسة في دجًال حدثتك عنه للتو؟!.

فقال الحكيم: ستتعلم ذلك مع الأيام.

مرت السنون وعاد الشاب المثقف إلى قريته وقد تحلّى بالحكمة إلى جانب الوعي..

وما أن علم الدجَّال بعودة الشاب حتى طلب إحضاره إليه لضربه من جديد. أتى الأهالي بالشاب إلى مقرِّ الدجال وسألوه: أنضربه الآن في حضرتك يا سيدي؟.

فلما سمع الشاب ذلك قال: نعم! أرجوكم أن تضربوني في هذا المكان المقدس.. بأمر من هذا الشيخ الجليل!.

استغرب الدجَّال وظنَّ أن فكر الشاب قد تغيَّر.. فطلب من الأهالي تركه وشأنه.. طالما أنه لا يهاجمه ولا يتكلَّم عنه بسوء.

حفظ الشاب لسانه وتجنَّب الحديث عن ذلك الدجَّال الذي كان يتصنَّع الأخلاق ليخدع الناس بخرافاته.

وذات مساء مر الشاب بالأهالي وهم مجتمعون لدى الدجال وهو يُلقّنهم مزيداً من الخرافات.

وقف الشاب أمام الأهالي البسطاء.. وأشار إلى الدجَّال بسبابته وقال: «سمعتُ أن من يحصل على شعرة من ذقن هذا الرجل يدخل الجنة».

فانقض الأهالي على الدجَّال.. كلِّ يحاول نتف الشعرة التي ستدخله الجنة.

كانت تلك هي المرة الأولى التي يتعرَّض فيها الدجَّال لمثل ذلك الألم.. فأخذ يشتم الجميع بأسوأ الكلمات.

ذهل الأهالي من ردة فعله غير المألوفة.. وتعرَّتْ أمامهم خصاله السيئة عندما نتفوا ذقنه..

فأدركوا حينها حقيقة أمره!..

• سئل أحد الحكماء: ممن تعلَّمْتَ الحكمة؟.

قال: من الرجل الضرير! لأنَّه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق بعصاه..



### واديان من مال

• سقطت قطرة عسل على الأرض.. فجاءت نملة صغيرة فتذوقت العسل ثم حاولت الذهاب..

لكن يبدو أن مذاق العسل قد راق لها فعادت.. أخذت رشفة أخرى ثم أرادت الذهاب..

لكن يظهر أنها لم تكتف بما أخذته من العسل.. بل إنها لم تعد تكتف بارتشاف العسل من على حافة القطرة.. فقررت أن تدخل في العسل لتستمع به أكثر فأكثر.

دخلت النملة في قطرة العسل وأخذت تستمتع به.. لكنها لم تستطع الخروج منه..

لقد كُبِّلت أرجلُها بالعسل فالتصقت بالأرض ولم تستطع الحركة.. وظلت على هذه الحال إلى أن ماتت!..

فكانت قطرةُ العسل سببَ هلاكها ونهايتها المريرة!..

فهي لم تقنع بما ارتشفته منها.. ولو اكتفت بالقليل من العسل لنجت!.

• أليست هذه حالنا مع الدنيا ؟!.

فما الدنيا إلا قطرة عسل كبيرة.. نرتشف منها كل يوم..

فمن اكتفى بالقليل من عسلها نجا.. ومن غرق في بحر عسلها أهلكته.

ويقول ﷺ: «لو كان لابن آدمَ واديان من مال لابتغَى ثالثاً، ولا يملأُ جوفَ ابن آدمَ إلَّا التُّرابُ، ويتوبُ اللهُ على من تاب»(٢).

ويقول ﷺ: «لا يزالُ قلبُ الكبيرِ شابّاً في اثنتَيْن: في حبّ الدُّنيا، وطولِ الأَمل»(٣).

- والله تعالى يحذِّرنا من الانغماس في هـوى الدنيا، فيقول: ﴿ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبُ وَلَمُورً وَرَينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَةِ كَمْثُلِ غَيْثٍ الْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا لَعِبُ وَلَمُ فَلَا أَمُ وَلَكَاثُرٌ فِي الْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَةِ كَمْثُلِ غَيْثٍ الْحَيَّةُ وَقَالَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضَونَ فَو مَا ٱلحُيرَةُ ٱلدُّنيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [الحديد: ٢٠].
  - فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين الأكثر حظّاً في الدنيا..

بل قارن دينك بدين الصالحين..

ففي الأولى تخسر راحة بالك وهناءة عيشك..

وفي الثانية تكسب دينك ودنياك..

• يقول أحدهم:

كن في الدنيا كعابر سبيل، واترك وراءك كل أثر جميل..

فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف سوى الرحيل.

<sup>(</sup>١) تخريج مشكاة المصابيح: ٢٥١ وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.



# فضّلنا الثمانية على الثلاثة

- سئل أحد العلماء العارفين:
- ما الذي أوصل حال المسلمين إلى هذه الدرجة منَ الذلِّ والهوان وتكالب الأعداء؟..

فقال: عندما فضَّلنا الثمانية على الثلاثة!..

فسئل: ما هي الثمانية؟ وما هي الثلاثة؟.

فأجاب: اقرؤوها في قوله تعالى:

- ﴿ قُلُ إِن كَانَ ﴾:
- ١ ﴿ ءَابَآ وَكُمْ ﴾.
- ٢ ﴿ وَأَبْنَا قُوكُمْ ﴾.
  - ٣ ﴿ وَإِخُوانُكُمُ ﴾.
  - ٤ \_ ﴿ وَأَزُونَ جُكُرٌّ ﴾.
  - ٥ \_ ﴿ وَعَشِيرَ أَنَّكُمْ ﴾.
- ٦ ﴿ وَأَمْوَالُ التَّتَرَفْتُمُوهَا ﴾.
- ٧ ﴿ وَتِجِكَرُ أُنَّ تَغَشُونَ كَسَادَهَا ﴾.
  - ٨ \_ ﴿ وَمُسَاكِنُ تُرْضُونَهُ اَ ﴾.

- ﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُم ﴾:
  - ١ ﴿مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.
    - ٢ \_ ﴿ وَرَسُولِهِ عِ ﴾.
- ٣ ﴿ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ، ﴾.

﴿ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْقِ ﴾ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

• وقال رسول الله عَلَيْهِ:

«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ (١)..

وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ (٢)..

وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ (٣)..

وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ (١)..

سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ».

• فالعرب أمة لا تصلح بغير دين يجمعهم..

<sup>(</sup>۱) هي حيلة يحتال بها بعض الناس على التعامل بالربا، فالعقد في صورته: بيع، وفي حقيقته: ربا. وبيع العينة: أن يبيع الشيء بالآجل، ثم يشتريه نقداً بثمن أقل، كما لو باعه سيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة، ثم اشتراها منه بتسعة آلاف فقط نقداً.

<sup>(</sup>٢) يعني: للحرث عليها.. لأن من يحرث الأرض يكون خلف البقرة ليسوقها.

<sup>(</sup>٣) أي: الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد.. وليس المراد بهذه الجملة والتي قبلها ذم من اشتغل بالحرث ورضي بالزرع حتى صار ذلك أكبر همه، وقدم هذا الانشغال بالدنيا على الآخرة، وعلى مرضاة الله تعالى، لا سيما الجهاد في سبيل الله.

<sup>(</sup>٤) أي: تركتم ما يكون به إعـزاز الدين، فلم تجاهـدوا في سبيل الله بأموالكـم، ولا بأنفسكم، ولا بأنفسكم،



# قيِّدُني يا أبي ١٠٠

امرأة فاجرة عشقت شابًّا مسلماً جميلاً.. يداوم على الصلاة في مسجد بجوار منزلها.. ويخاف الله تعالى.

كانت ذات مال وجمال.. دعتْه لمنزلها فأبيى.. حاولت أن تغريه بكلِّ الأساليب.. وعندما فشلت وتمكَّن حبُّه من قلبها.. وتمكن حبُّ الله من قلبه.. أرسل إليها:

إنَّ الحرامَ سبيلٌ لسْتُ أسلُكُهُ وَلا أمرُّ به ما عشت في النَّاس فابغي العفافَ فإنِّي لستُ متَّبعاً ما تشتهينَ فكوني منه في يأس إنِّي سأحفظُ فيكم من يصونُكُمُ

فلما قرأت الكتاب كتبت إليه:

دعْ عنك هذا الَّذي أصبحتَ تذكُّرُهُ دع التَّنَسُّك إنِّي لسـتُ ناسكةً

فلا تكوني أخا جهلٍ ووسواسِ

وصر إلى حاجتي يا أيُّها القّاسي وليسَ يدخلُ ما أبديتَ في رأسي

فأفشى ذلك إلى صديق له.. لا ليواعدها أو يفجر بها.. ولكن يستشيره لعله يجد عنده مخرجاً...

فقال له: لو بعثتَ إليها بعض أهلك فزجروها.. لكفَّتْ عنك.

فقال: والله ما فعلت ولا صرتُ للدنيا حديثاً.. لكنني سأصبر صبر الحر محتسباً، لعل ربى من الفردوس يُدنيني..

فما زالت تكرر المحاولات وترسل إليه: إما أن تزورني وإما أن أزورك؟. فأرسل إليها: أربعي أيتها المرأة على نفسك، ودعى عنك هذا الأمر. ويقال: إنَّها سحرتْه ليحضر إليها في الليل.. فعندما جاء الليل شعر الشاب بشيء يحاول أن يجرِّه.. وأحسَّ أنه يريد أن يراها..

فذهب لوالده وقال: قيّدني يا أبي!.

امتنع الأب في البداية.. لكنه مع إصرار ابنه.. قيده في عمود البيت.. وقال الشاب: يا أبي لاتحل قيدي وإن بكيت !.

مرت عليه ساعات الليل وألمه يزداد.. وظل يبكي طوال الليل حتى ظهر الصباح فلم يعد يسمع له صوتاً!.

وعندما اقترب والده منه وجده قد فارق الحياة!..

فلله دَرُّهُ.. مات في قيد والده.. لكنه لم يخن (ربَّهُ) فصانه الله وحماه.. فليتنا إذا حاولت الفتن أن تُغرينا نقول: (قيّدني يا أبي).



## لحظات للتأمُّل..

- لماذا لا نتأمَّل ونطبِّق في حياتنا كل كلمة من هذا الحديث المعجز:
  - «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».
- «وَلَا تَحَسَّسُوا».. وهو تتبع أخبار الشخص، والتحسس يكون في الخير ويكونُ في الشر.. أما التجسس فهو في الشر وحده.
  - «وَلَا تَجَسَّسُوا».. وهو تتبع أخطاء المسلم لغمزه ولمزه والطعن فيه.
- «وَلَا تَنَاجَشُوا».. وَهُوَ أَنْ يَزِيد فِي السِّلْعَـة وَهُوَ لَا يُرِيد شِرَاءَهَا لِيَقَع غَيْره فِيهَا.
  - \_ «وَلَا تَحَاسَدُوا»..
  - \_ «وَلَا تَبَاغَضُوا»..
  - \_ «وَلَا تَدَابَرُوا»..
  - «وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً»(١)..

أليس هذا علاجاً لكثير من مشاكلنا ؟!..

• يُروى أن أرملة حسناء نزحت إلى إحدى الضواحي مع أطفالها الثلاثة.. لاحظ الأهالي أنها ما كانت تخرج من منزلها إلا نادراً.. في حين كان أطفالها يكثرون الخروج من البيت ويلعبون في الطرقات..

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

أخذ أصحاب السوء يظنون بها الظنون.. وأنها تهمل أطفالها.. ويتردد عليها الرجال!..

وذات يوم.. وفيما كانت في طريقها إلى مكتب البريد.. سقطت مغشياً عليها..

تبين فيما بعد أنها كانت مريضة مرضاً عضالاً لا شفاء منه ..

وأنها كانت تدفع بأطفالها للخروج من البيت.. كي لا تُحزنهم بأوجاعها.. ولا تبكيهم من كثرة آلامها!.. وأن الرجال الذين كانوا يترددون عليها هم طبيبها الذي يعالجها.. ومحاميها العجوز الذي يثبّت لها ما ورثت عن أبيها..

لم تمض إلا أيام معدودات حتى ماتت المرأة..

وإذا بالمحامي يخرج ليقرأ على الجميع وصية أذهلت أكثر ما أذهلت أولئك المشككين والمرتابين!..

فقد أوصت بنصف ثروتها لبناء مستشفى يعالج فيه أهل تلك الضاحة!..

فلا تسيئوا الظَّنَّ بإخوانكم..

أصلحوا نياتكم تصلح نوايا مَنْ حولكم..



## السبابة التي لا تكتب باطلاً

• استجوب الضابطُ الإيطالي عمرَ المختار، فانظر ماذا قال؟.. سأله الضابط: هل حاربت الدولة الإيطالية؟.

عمر: نعم.

وهل شجّعت الناس على حربها ؟.

عمر: نعم.

وهل أنت مدرك عقوبة ما فعلت؟.

عمر: نعم.

وهل تُقِرُّ بما تقول؟.

عمر: نعم.

منذ كم سنة وأنت تحارب السلطات الإيطالية؟.

عمر: منذ (۱۰) سنين.

هل أنت نادم على ما فعلت؟.

عمر: لا.

هل تدرك أنك ستُعدَم؟..

عمر: نعم.

فيقول له القاضي بالمحكمة: أنا حزين بأن تكون هذه نهايتك!..

فيرد عمر المختار: بل هذه أفضل طريقة أختم بها حياتي ..

فيحاول القاضي أن يغريه.. فيحكم عليه بالعفو العام مقابل أن يكتب للمجاهدين أن يتوقفوا عن جهاد الإيطاليين!..

فينظر له عمر ويقول كلمته المشهورة:

إنَّ السبابة التي تشهد في كلِّ صلاة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لايمكن أن تكتب كلمة باطل.

ومات عمر المختار.. لكن التاريخ خلَّد ذلك الثبات..

• وفي موقف آخر يُطلَب من أحد الصالحين أن يكتب كلمة اعتذار واستعطاف ليُعفَى عنه.. فيجيب بقوة المؤمن الثابت على الحق: إن السبابة التي ترتفع بشهادة التوحيد.. في التشهُّد في الصلاة.. لتأنف أن تكتب كلمة اعتذار أمام الباطل..

يقول على الشيخ : «أفضلُ الجهادِ كلِمةُ حقِّ عِندَ سُلطانِ جائِرِ»(١).

• فالابتلاء سنة كونية وحكمة إلهية يختبر الله بها عباده المؤمنين ليُمَحِّصهم بها: ﴿ الَّهَ ۞ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيكَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ١-٣].

فأهل الحق في كل زمان ومكان هم أعظم الناس صبراً على أقوالهم ومعتقداتهم.. وإن أصابهم في سبيل ذلك ما أصابهم..

ولهذا كان الثبات على الحق سمة أهل الحق..

• وهـذا أبو سفيان الله حين سأله هرقل ملك الروم عن أصحاب 

فقال \_ وكان وقتها مشركاً \_ : لا ..

قال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطتْ بشاشَتُهُ القلوبَ.

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع: ١١٠٠.



#### أأفضحه وهو يطيعني؟!

• رُوي أنه لحق بني إسرائيل قحطٌ على عهد النبي موسى الله .. فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا كليم الله! ادعُ لنا الله أن يسقينا الغيث.. فقام معهم.. وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفاً أو يزيدون.. فقال موسى الله الهي.. اسقنا غيثك.. وانشر علينا رحمتك.. وارحمنا بالأطفال الرضع.. والبهائم الرتع.. والشيوخ الركع.. فما زادت السماء إلا تقشُعاً.. والشمس إلا حرارة!.. فتعجب النبي موسى الله .. وسأل ربه عن ذلك.. فأوحى الله إليه: إنَّ فيكم عبداً يبارزني بالمعاصي منذ أربعين سنة!.. فنادِ في الناس حتى يخرج من بين أظهركم.. فبهِ مَنَعْتُكم.. فيه مَنعْتُكم.. فقال موسى: إلهــى وسيدي أنا عبد ضعيف.. وصوتــى ضعيف.. فأين فقال موسى: إلهــى وسيدي أنا عبد ضعيف.. وصوتــى ضعيف.. فأين

فأوحى الله إليه: منك النداء ومنا البلاغ..

يبلغ وهم سبعون ألفاً أو يزيدون؟!..

فقام النبي موسى منادياً: يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله بالمعاصي منذ أربعين سنة.. اخرج من بين أظهرنا.. فبك مُنعنا المطر..

فنظر العبد العاصي ذات اليمين وذات الشمال.. فلم يَرَ أحداً خرج منهم.. فعلم أنه المطلوب..

فقال في نفسه: إنْ أنا خرجتُ من بين هذا الخلق فَضَحْتُ نفسي.. وإن قعدتُ معهم مُنعوا لأجلى.. فأدخلَ رأسه في ثيابه نادماً على فعاله وقال: إلهي وسيدي.. عصيتُك أربعين سنة وأمهلْتني..

فما أتم كلامه حتى ارتفعت سحابة بيضاء.. فأمطرت كأفواه القُرَب..

فقال موسى: إلهي وسيدي .. بماذا سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد؟ .

فقال الله: يا موسى.. سقيتكم بالذي منعتكم..

فقال موسى: إلهى! أرنى هذا العبد الطائع..

فقال الله: يا موسى .. لم أفضحه وهو يعصيني ..

فكيف أفضحه وهو يطيعني؟!..

• يُروى أن عقبة بن عامر على كان له كاتب.. وكان جيران هذا الكاتب يشربون الخمر. وسأبلغ يشربون الخمر. وسأبلغ الشرطة ليأخذوهم..

فقال له عقبة: لا تفعل.. وعِظْهُمْ.

فقال الكاتب: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وأنا داع لهم الشرطة ليأخذوهم، فهذا أفضل عقاب لهم.

فقال له عقبة: ويحك.. لا تفعل.. فإني سمعتُ رسول الله على يقول: «من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة»(١).

• ويُحكى أن عمر بن الخطاب على جلس بين مجموعة من أصحابه.. وفيهم جرير بن عبد الله على ، وبينما هم جالسون أخرج أحد الحاضرين ريحاً.. وأراد عمر أن يأمر صاحب ذلك الريح أن يقوم فيتوضأ..

فقال جرير لعمر: يا أمير المؤمنين، ما رأيك لو توضًا القوم جميعاً؟. فسُرَّ عمر بن الخطاب من رأيه.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ٤٨٩١.



## لا عجز لمن أراد..

قد تمرّ بك لحظات ضعف. فيُخيّل إليك أن قواك قد خارت.. فلا تستسلم لهذا الشعور.. فإن للنفوس إقبالاً وإدباراً.. ولعل بعد ذلك الضعف قوة وفرجاً.

وقد تشعر أحياناً بالإحباط.. وعدم الثقة بالنفس.. فلا تستسلم لهذا الهاجس.. وتذكّر أن الإخفاق ليس عاراً إذا بذلتَ جهدك بإخلاص.. حاول مرة بعد مرة.. وستصل إلى مبتغاك بإذن الله.

وقد تتكالب عليك الهموم.. فيُخيّل إليك أنها لن تفارقك أبداً.. فلا تستسلمْ لهذا الإحساس..

ولا تحسبن الشر لا خير بعده.. فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً. وقد تقع في الذنب! فيلقي الشيطان في رُوعك أن الخير منك بعبد..

وقد يعلو الباطل ويترعرع حتى لا تجد فيه بارقة حق.. وقد يتزعزع إيمان المؤمنين لهذا العلو ويسقطون أمام الفتن والمحن..

فكن على يقين عندها أن لحظات التمكين لمن صبر وثبت قد اقتربت..

وتذكر أن الرياح العاتية قد تقتلع شجرة.. لكنها لا تقتلع فكرة يؤمن بها صاحبها إيماناً عظيماً..

أما إذا كنتَ على خطأ فأنت من يملك القدرة على التغيير..

فابن نوح علي قرر ألَّا يتغيَّر.. فكان مصيره الهلاك!..

وامرأةُ فرعون قررت أن تتغيّر.. فأصبحت من سيدات أهل الجنة!..

هو ابن أكبر داعية !..

وهي زوجة أكبر طاغية!.

فمهما كانت ظروفك.. فأنت من يقرر ويستطيع التغيير..

وبمجرد أن تبدأ في التغيير.. تكون قد أنجزت الجزء الأكبر من المهمة التي تخالها صعبة..

وما هي على أهل العزيمة من الصعاب..

وعندما يقول لك أحد: (أبشِّرك).. تجد أساريرك قد انفرجتْ واستبشرتْ..

لعلمك أن البشرى كلها خير..

فكيف إذا كان القائل هو رب العالمين: ﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥]؟.. وأن يتأخر الفرج.. لا يعنى أنه لن يأتي..

﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨].



## ما سرّ استجابة الله لأنبيائه؟

• ماذا كانوا يفعلون يا ربِّ حتى نجَّيتهم وهم في أشد الشدائد؟.

والجواب: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

فسارعوا في الخيرات.. كلِّ على قدر استطاعته..

يقول الشيخ الشعراوي رَخِلُللهُ:

«وفرُق بين أَسْرَعَ وسارَعَ..

فأسرَعَ يُسرع يعني: بذاته.. إنما سارعَ يسارعُ أي: يرى غيره يسرع.. فيحاول أنْ يتفوق عليه.. ففيه مبالغة وحافز على المنافسة.

وهناك فرق بين «سارع إلى» و«سارع في»، فمعنى ﴿ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ .. ﴾ [المؤمنون: ٦١] أنهم كانوا في حيِّز الخيرات وموجودين فيه.. لكن يحاولون الارتقاء والازدياد من الخيرات للوصول إلى مرتبة أعلى..

أما «سارع إلى كـذا»: إذا كنتَ خارجاً عنه.. وتريد أن تخطو إليه خُطًى عاجلة.. مثـل قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

• سئل أحد العلماء: لماذا كلام السَّلف أنفعُ من كلامنا؟.

فقال: «لأنهم تكلموا لعِزِّ الإسلام.. ورضا الرحمن.. والنجاة يوم الحساب. ونحن نتكلمُ لعِزِّ النَّفْس.. ورضا الناس.. والنجاة في الدنيا».

فنسألك يا إلهنا أن تجعلنا من الصنف الأول ..

والفرق الذي بيننا وبين أسلافنا أنَّ المسلمين والمسلمات كانوا جميعاً قدوة بعضهم لبعض: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآاً مُ بَعْضِ .. ﴾ [التوبة: ٧١]؟ بسبب قوة علاقتهم بالله تعالى..

ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف..

- كان أهل الخير إذا التقوا يوصى بعضهم بعضاً بثلاث:
  - \_ من عمل لآخرته.. كفاه الله دنياه..
  - ـ ومن أصلح فيما بينه وبين الله.. كفاه الله الناس..
    - \_ ومن أصلح سريرته.. أصلح الله علانيته.
    - دخل رجل على عمر رها فقال له: أوصني.
      - قال: أوصيك بثلاث:
    - \_ أن تحفظ آلاء الله عليك في كل حالة كنت..
    - \_ وأن تذكر اطِّلاع الله عليك في كل حالة كنت..
  - \_ وأن تذكر الموت ودخول القبر على أي حال كنت.



#### شفافية المؤمن

• يقول الشيخ محمد الغزالي رَغْلَلْهُ:

«قلت لرجل تعوّد شرب الخمر: ألا تتوب إلى الله؟.

فنظر إليّ بانكسار، ودمعتْ عيناه، وقال: ادعُ الله لي..

تأملتُ في حال الرجل، ورقَّ قلبي..

فبكاؤه شعور بمدى تفريطه في جنب الله.. وحزنه على مخالفته، ورغبته في الاصطلاح معه.

إنه مؤمن يقيناً، ولكنه مبتلى!.. وهو ينشد العافية ويستعين بي على تقريبها..

قلت لنفسى: قد تكون حالى مثل حال هذا الرجل أو أسوأ!.

صحيح أنني لم أذق الخمر قط، فإن البيئة التي عشتُ فيها لا تعرفها.. لكنّي ربما تعاطيت من خمر (الغفلة) ما جعلني أذهل عن ربي كثيراً وأنسى حقوقه..

إنه يبكي لتقصيره.. وأنا وأمثالي لا نبكي على تقصيرنا.. قد نكون بأنفسنا مخدوعين!.

أقبلتُ على الرجل الذي يطلب مني الدعاء ليترك الخمر.. وقلت له: تعال ندع لأنفسنا معاً:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا ۚ أَنفُسَنَا وَإِن لَّو تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]».

• فالله تعالى لا يريدك أن تكون متردداً في أمورك.. تحار في اختيار الطريق السليم..

وتتكاثر الهواجس في رأسك فتعيش في ريبة وتوجس.. ولا تدري كيف تفعل..

فإذا عزمتَ على التوبة فاستعن بالله.. واعقد العزم.. واسأله الثبات..

وحين اختارك الله لطريق هدايته.. ليس لأنك مميز أو لطاعةٍ منك..

بل هي رحمة منه شملتك.. وقد ينزعها منك في أي لحظة كانت..

فلا تغتر بعملك ولا بعبادتك.. ولا تنظر باستصغار لمن ضل عن سبيل الله..

فلولا رحمة الله بك لكنت مكانه.

وهكذا الكبار فإنهم لا يُصرّون على خطأ وقعوا فيه أبداً..

بل يُسارعون إلى الاعتراف به.. ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا اللَّهُ وَلَمْ الفُنْسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

والكبار إذا أصابهم ما يُصيب البشر من الخطأ والنسيان عادوا مسرعين.. 
﴿ إِنَّ ٱلنَّيْنِ ٱتَّقَوُا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

ولا تظنن أن الثبات على الاستقامة أحد إنجازاتك الشخصية..

فَالله عَلَىٰ يقول لسيد البشر الله عَلَىٰ: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنَنَاكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمُ الله عَلَىٰ يقول لسيد البشر الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ



# هكذا يكون الحكّام..

• جاء في مذكرات الخليفة العثماني «سليمان القانوني».. أن مسؤول القصر أخبر «سليمان» باستيلاء النمل على جذوع الأشجار في قصر «طوب كابي»..

نصحـه أهل الخبرة أن يـدهن جذوعها بالجير.. لكن كـان من عادة السلطان أن يأخذ رأي مفتى الدولة حتى في صغائر الأمور!.

ذهب إلى المفتي «أبي السعود» بنفسه يطلب منه الفتوى، فلم يجده، فكتب له رسالة ببيت شعر يقول فيها:

إذا دبّ نملٌ على الشجر فهل في قتله ضرر؟ فأجابه الشيخ حين رأى الرسالة:

إذا نُصبَ ميزانُ العدل أخذ النمل حقّه بلا وجل وذلك في إشارة منه إلى ما هو أعظم وأهم!.

وهكذا كان دأب السلطان سُليمان.. فلا يكاد يُنفّذ أمراً إلا بفتوى من المفتي أو من الهيئة العليا للعلماء في الدولة العثمانية.

ولما تُوفي السُّلطان في معركة \_ زيكتور \_ وعادوا بجثمانه إلى إسطنبول.. وجدوا أثناء التشييع أنه قد أوصى بوضع صندوق معه في القبر!..

تحيّر العلماء و ظنوا أنه مليء بالمال.. فقرروا فتحه!..

أخذتهم الدهشة عندما رأوا الصُّندوق ممتلئاً بفتاويهم.. حتى يدافع بها عن نفسه يوم الحساب!.

أخذ الشيخ أبوالسعود يبكي ويقول:

لقد أنقذتَ نفسك يا سليمان.. فأي سماء تظلّنا؟!.. وأي أرضٍ تُقلّنا إن كنا مخطئين في فتاوينا؟!..

هكذا كان العلماء!.

وهكذا كان الحكام!.

• يقول أبو حامد الغزالى:

«ما فسدت الرعية إلا بفساد الملوك..

وما فسدت الملوك إلا بفساد العلماء»..

• ويقول مصطفى صادق الرافعي:

«لو نافق عالم الدين لصار كل منافق أشرف منه..

فليست لطخة في الثوب الأبيض كلطخة في الثوب الأسود!».



#### من أسرار لفظ الجلالة

فتاة إسبانية كانت تدرس «ماجستير» في اللغة العربية في جامعة اليرموك الأردنية..

وذات يـوم وأثناء إحدى المحاضرات طرح الدكتور «فخري كتانة» سؤالاً على طلابه:

«من منكم يحدثني عن لفظ الجلالة (الله) من الناحية الإعجازية اللغوية ومن الناحية الصوتية؟.

لم يرفع يده إلا فتاة إسبانية تدعى «هيلين».. والتي تجيد التحدُّث باللغة العربية الفصحى على الرغم من كونها إسبانية مسيحية..

قالت: إن أجمل ما قرأتُ بالعربية هو اسم (اللهُ)..

\_ فآلية ذكر اسمه على اللسان البشري لها نغمة متفردة..

فمكونات حروفه \_ دون الأسماء جميعها \_ يخرج من خالص الجوف.. لا من الشفتين..

فلفظ الجلالة (الله) لا تنطق به الشفاه لخلوه من النقاط!..

اذكروا اسم (الله) الآن وراقبوا كيف نطقتموها..

هــل استخرجتــم الحروف مــن باطن الجــوف.. أم أنكــم لفظتموها ولا حراك في وجوهكم وشفاهكم؟.

وإذا أراد ذاكرٌ أن يذكر اسم (الله) فلن يشعر بذلك أي جليس بجانبه..

- ومن إعجاز اسمه أنه مهما نقصت حروفه فإن الاسم يبقى كما هو.. وكما هو معروف أن لفظ الجلالة (الله) يشكّل بالضمة في نهاية الحرف الأخير.. «الله».

وإذا ما حذفنا الحرف الأول يصبح اسمه «لله» كما تقول الآية: ﴿ وَلِلَّهِ اللهُ عَالَمُ اللَّهِ: ﴿ وَلِلَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وإذا ما حذفنا الألف واللام الأولى بقيت «له».. ولا يزال مدلولها الإلهي كما يقول على الله الله المنافعة الإلهي كما يقول المنافعة في السَّمَوَتِ وَاللَّرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٦]..

وإن حذفت الألف واللام الأولى والثانية بقيت الهاء بالضمة «هـُ»..

ورغم ذلك تبقى الإشارة إليه ﷺ كما قال في كتابه: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [الحشر: ٢٢].

وإذا ما حذفت اللام الأولى بقيت «إله».. كما قال تعالى في الآية ﴿ اللهُ لا ٓ إِلَّهُ لا ٓ إِلَّا هُوَ ﴾ [الحشر: ٢٢].

ـ وحروف اسم (الله) هي ذاتها حروف (لا إله إلا الله)!..

وهذا يعني أن الله تعالى اشتق من حروف اسمه خير عبارة يصف بها نفسه، وهذه معجزة عظيمة.

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرُءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَٰكِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰكُمْ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَٰكِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰكُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [يونس: ٣٧-٣٨]. وجميل أن تعرف أن «هيلين» هذه اسمها الآن «عابدة»!.



#### فن الإتيكيت النبوي

يقول أحد المتخصصين بفن الأتيكيت:

اطلعتُ على المدرسة السويسرية للإتيكيت.. وتعرفت على المدرسة الفرنسية للإتيكيت..

ولكني انبهرت وتأثرت أكثر بمدرسة محمد الله في الإتيكيت:

• فيبهرنا \_ للأسف \_ مشهد ممثل أجنبي يطعم زوجته في الأفلام الأجنبة..

ولا ننبهر بحديث رسول الله ﷺ: «إنَّكَ لن تُنْفِقَ نفقةً تبتَغي بها وجهَ اللهِ ﴿ إِلَّا أُجِرْتَ بها، حتَّى ما تجعلُ في فَم امرأتِكَ»(١).

- ويعتقدون أن تبادل الورود بين الأحبة عادة غربية، ونسوا الحديث الشريف: «من عُرض عليه رَيحانٌ فلا يررد فإنه خفيفُ المَحملِ طيِّبُ اللَّريح»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح الأدب المفرد: ٥٧٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب: ١٩٦٣.

**<sup>(</sup>٣)** رواه مسلم.

- وينبهرون عندما يرون الرجل الغربي يفتح باب السيارة لزوجته، ولم يعلموا أنه في غزوة خيبر جلس رسولنا الكريم على الأرض وهو مجهد.. وجعل زوجته صفية تقف على فخذه الشريف لتركب ناقتها.. هذا سلوكه في المعركة فكيف يكون في المنزل؟!..
- وكانت وفاة رسولنا الكريم في حجر أم المؤمنين عائشة.. وكان بإمكانه أن يتوفى وهو ساجد.. لكنه اختار أن يكون آخر أنفاسه بحضن زوجته..
- تقول عائشة على: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي على فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي على فيضع فاه على موضع في (١٠).

إنها المحبة والرومانسية الحقيقية من الهدي النبوي..

أين هذا الخلق النبوي الكريم من قـوم يأنفون من المرأة إذا حاضت.. فلا يأكلون معها ولا يأكلون من طبخها ؟!..

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.



## لكل من ماتت صلاتُه

- يقول الإمام أحمد رياك على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون!..
- روي أن طلحة الأنصاري على كان يصلي في بستانه ذات يوم.. فرأى طيراً يخرج من بين الشجر.. تعلقتْ عيناه بالطائر حتى نسي كم صلّى!.. فذهب إلى رسول الله على يبكي ويقول:

يا رسول الله! إني شُغلت بالطائر في البستان حتى نسيت كم صليت!.. فإنى أجعل هذا البستان صدقة في سبيل الله..

فضعه يا رسول الله حيث شئت لعل الله يغفر لي..

- يقول رسول الله على: «أسوأُ النَّاسِ سرقةً الَّذي يَسرِقُ مِن صَلاتِه» قالوا: يا رَسولَ اللهِ كيفَ يَسرِقُ من صلاتِه؟ قال: «لا يُتِمُّ رُكوعَها ولا سُجودَها» أو قال: «لا يُقِيمُ صُلْبَه في الرُّكوع والسُّجود»(١).
  - فلكل من ماتت صلاته ويريد أن يحييها:
  - \_ قم بتغيير السور القصيرة التي تقرأها دائماً..
  - \_ استشعر بأن كل هذا الكون حطام أمام سجدة خاشعة للعظيم..
- ـ تذكر وأنــت تخرُّ ساجداً أنك أقرب ما تكون لــرب العالمين.. فأطل سجودك.. وبثّ إليه رجاءك..

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب: ٥٢٤.

- ـ تذكَّر عند شرودك في الصلاة وتفكيرك في الدنيا بأن ربك يعلم السر والنجوى! وبأن الآخرة خير وأبقى!..
- \_ استشعر قدمك.. بصرك.. سمعك.. صحتك.. غناك.. وقف له بكل ذلِّ واشكره..
- ـ تلذَّذ في صلاتك حتى تصبح لك راحة كما قال الرسول الله «أرحنا بها يا بلال»! راحة يتوقف بها كل ضجيج الكون وهمومه..
  - \_ أقبل على الصلاة كالطفل الذي يهرع لأحضان من يحب..
- أقبل واسجد.. واجعل رحمة المولى تحتضنك.. فهو أرحم بك من التى ولدتك!.
- \_ وقبل لقاء الله تعالى تعطَّرْ.. ترتَّبْ.. استحضر قلبك.. وقل: «ربي لا تجعل في قلبي سواك».
- ـ تذكّر أن المولـى ﷺ أخبرنا بأن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين.. فلنكن منهم..
- \_ وعندما تبدأ الصلاة بـ (الله أكبر) اسأل نفسك: هل قلبي بحق خالٍ من سواه جل في علاه؟..
- يقول أحدهم: أنا أحل جميع القضايا المعلّقة في ذهني أثناء صلاتي!.. فهل لهذا صلاة؟!..



#### قمة البراءة

- قالت الأمُّ لِطفلها الصغير: اقرأ سورة الإخلاص عشر مرات ليبنيَ اللهُ
   لكَ بيتاً في الجنة..
- بدأ الطفل يقرأ.. فشاهد أمَّه تقرأ أيضاً، فقال لها: ماما.. ماما.. لا تقرئي أنتِ.. فأنتِ سَتسكنينَ معى في بيتي!..
  - يقول حكيم: ليت الناس جميعهم أطفال..
  - وعجباً كيف يتمنَّى شخص مثل هذه الأمنية؟!..
  - فلندع لخيالنا فرصة التحليق.. ولنسافر معاً في فضاء عالم الأطفال..
    - \_ سيكون هناك فيض من الحب والحنان والصفاء..
    - \_ وسيكون هناك غيثٌ من البراءة واللطف والجمال..
      - \_ ستجد الكثير من الحركة والمرح والضحك..
- \_ ولن يهتموا أبداً بما يحدث في غدٍ.. فهم يعيشون أيامهم يوماً بيوم.. ويستمتعون بكل دقيقة دون تفكير بالعواقب..
  - ـ لن يكون هناك غش أو خداع.. ففطرتهم سليمة لم يشبها شائبة..
- \_ ولن يكون هناك حقد ولا ضغينة.. فهم لم يعرفوا بعدُ حقدَ الحاقدين..
  - \_ ولن تكون هناك قلوب لا تعرف الرحمة.. ولا نفوس تكيد المكائد..
- \_ ستكون هناك بعض الحروب.. لكن أسلحتها «وسادات» و«بالونات» ملئة بالماء!..

وبعد انتهاء الحرب سوف يبتسم بعضهم لبعض.. وقد لا يخلو الأمر من بعض القبل.. ويخلدون للنوم.. وقد نسوا كل ما حدث.. ويتركون كل شيء وراءهم وكأن شيئاً لم يكن..

- يقول أحد خبراء علم النفس:
- سبع خصال يتميز بها الأطفال:
  - \_ فلا يغتمّون لرزق..
- \_ وإذا مرضوا لم يضجروا من قضاء الله..
  - \_ ولا يجد الحقد إلى قلوبهم سبيلاً..
    - \_ ويسارعون للصلح..
    - \_ يأكلون مجتمعين..
    - \_ ويخافون لأدنى تخويف..
    - \_ وعيونهم تدمع ببراءة عجيبة..



#### كن كقلم رصاص

• يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص..

تَبريه العثرات ليكتب بخط أجمل..

وهكذا حتى يَفني القلم..

فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب!.

• بكى تلميذ ابن رشد حين كان العرب يحرقون كتب معلَّمه..

فالتفت المعلّم إليه حال انخراطه في البكاء فقال:

«إذا كنت تبكي حال المسلمين..

فاعلم أن بحار العالم لن تكفيك دموعاً..

أما إذا كنت تبكى الكتب المحروقة..

فاعلم أن للأفكار أجنحة.. وهي تطير لأصحابها»!.

• فالعزيمة الصادقة تصنع المستحيلات.. وتلين الصعوبات.

يقول عمر المختار رَخْرُللهُ: إن الضربات التي لا تقصم ظهرك تقويك.

والعزيمة تقوى الإرادة.. وتعين على شدائد الأمور..

ولهذا كان في دعاء النبي الله «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد»(١).

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: ٣٢٢٨.

• يُروى أن كسرى فارس أرسل إلى ملك الصين.. يطلب المدد لمحاربة المسلمين الذين استولوا على بلاد فارس في خلافة عمر بن الخطاب في فأرسل ملك الصين يعتذر عن نجدته بقوله: «إنه لم تمنعني الجهالة بما يحق علي .. أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وآخره بالصين.. ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتَهم لو حاربوا الجبال.. لهدوها.. ولو خلّي سربهم.. أزالوني.. ما داموا على ما وصف. فسالمهم وارضَ منهم بالمساكنة.. ولا تهجهم عليك ما لم يهيّجوك».

• يقول د. إبراهيم الفقي (۱): «بعد سفري إلى كندا في عام (١٩٧٨م) كان كل من قابلتهم في البداية ينصحني بالعودة إلى بلدي.. لأني لن أجد عملاً، وكان أمامي أحد خيارين.. إما أن أقتنع بما يقولون.. وتهبط عزيمتي وأفقد الأمل.. أو أن أنزل إلى سوق العمل.. وأقوم بحملة بحث إلى أن أجد عملاً مناسباً.. فقررت العمل بالرأي الثاني.. وفي أقل من (٨) ساعة كان لديّ عرضان للعمل.. بدأتُ سلَّم الكفاح كغاسل أطباق.. وفي أقل من وفي أقل من (٨) سنوات أصبحت مديراً عاماً لأحد الفنادق الكبرى».

• ويناقض العزيمة ويضعفها: التردد وعدم وضوح الهدف، والخوف الدائم من الفشل، ووضع نتائج سلبية للعمل قبل تنفيذه، وتوقع انتقاد الآخرين.. فكن ممن ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز:

﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَالْخَشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُّمُ سُوَّةً وَسُّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ۞ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُّمُ سُوَّةً وَاللَّهُ وَوُفَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣\_١٧].

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم الفقي: كتاب «قوة التحكم في الذات».



#### مجالسة الصالحين

- قال لقمان لابنه: «يا بني، جالس قوماً يذكرون الله بطاعته..
  - فإن كنتَ عالماً نفعك علمك.. وإن كنت جاهلاً علموك..
  - وإن نزلتْ عليهم رحمة أو رزق.. كان لك فيه معهم حظ..
    - ولا تجالس قوماً لايذكرون الله..
- فإن كنت عالماً لم ينفعك علمك.. وإن كنت جاهلاً زادوك جهلاً..
  - وإن نزلت عليهم لعنة أو سخط شاركْتَهم فيه».
- والمرء بمجرد رؤيته الصالحين والأخيار يذكر الله تعالى، قال ﷺ: «أولياءُ اللهِ تعالى، الذين إذا رُؤوا ذُكِرَ اللهُ تعالى»(١).
- ومن جالس الصالحين شملته بركة مجالسهم.. وعمّه الخير الحاصل لهم.. وإن لم يعمل عملهم..
- قال بعض الحكماء: «من جالس خيّراً أصابته بركته.. فجليس أولياء الله لا يشقى.. وان كان كلباً ككلب أصحاب الكهف».
- وقال عمر بن الخطاب عليه عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم.. فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء..
  - وكان أحد الحكماء يعظ ابنه فيقول:
- «إياك وإخوان السوء.. فإنهم يخونون من رافقهم.. ويفسدون من صادقهم..

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: ٢٥٥٧.

والإخوان اثنان: فمحافظ عليك عند البلاء.. وصديق لك في الرخاء.. فاحفظ صديق البليّة.. وتجنب صديق العافية».

• وجليسك الصالح يُبصِّرك بعيوبك.. ويدلك على أوجه الضعف عندك.. يحفظك في حضرتك وغيبتك.. فلا يفشى لك سرّاً، ولا ينتهك لك حرمة..

قال الحسن عليه: «المؤمن مرآة أخيه؛ إن رأى فيه ما لا يعجبه سدّده وقوّمه.. وحفظه في السر والعلانية».

• وبيّن القرآن الكريم خطورة الصحبة على الإنسان.. وأنها قد تورده المهالك:

﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ قَالَ تَأَلَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ۞ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ [الصافات: ٥٥ \_ ٥٧].

فهذا رجل من أهل الجنة يقسم بالله إن قرينه كاد يرديه (أي: يهلكه) بعذاب النار، ولكن لَطَفَ الله به.. فتداركه برحمته.. فهداه وأنقذه من النار.

ويقول تعالى، ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْنَن نُقَيِّضٌ لَهُ مَنْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَدَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ [الزخرف: ٣٦ ـ ٣٦].



#### ما زال طعم الحلوى في فمي

• رجل كبير يرقد في المستشفى يزوره شاب كل يوم.. يجلس معه لأكثر من ساعة.. يساعده في أكل طعامه وفي قيامه وقعوده.. ويأخذ بيده وهو يمشي في جناح المستشفى.. ثم يذهب بعد أن يطمئن عليه. دخلت عليه الممرضة ذات يوم لتعطيه الدواء وتتفقد حاله، فقالت له: ما شاء الله يا حاج.. الله يخليلك ابنك فهو يزورك يوميّاً.. وقلما نجد أبناء مثله في هذا الزمان!..

نظر إليها وأغمض عينيه وقال: ليته كان أحد أبنائي!..

فهذا ولد يتيم كان يسكن في الحي الذي كنا نسكن فيه..

رأيته ذات مرة يبكي عند باب المسجد.. بعد أن توفي والده فهدّأتُ من روعه..

واشتريت له حلوى .. ولم أره منذ ذلك الحين.

وحين علم بمرضي أخذ يزورني كما ترين كل يوم..

وعندما سألتُه: لماذا يا ولدي تتكبد كل هذا العناء؟.

ابتسم وقال: «ما زال طعم الحلوى في فمي يا عمي»..

• وربما تكون نائماً.. فتَقرع أبوابَ السماء عشراتُ الدعوات لك..

من فقير أعنْته.. أو حزين أسعدْته..

أو مكروب نفست عنه.. أو ضعيف ابتسمت له..

فلا تستهن بفعل الخير مهما كان صغيراً..

احرص على فعلٍ جميلٍ.. أو قولٍ جميل..

فإنْ عجزتَ.. فلا تعجز عن صمتٍ جميل!..

جاء في الأثر:

«اصنع المعروف إلى مَنْ هُوَ أهلُهُ، وإلى غيرِ أهلهِ..

فإِنْ أصبت أهلَهُ أصبت أهلَهُ..

وإِنْ لَم تُصِبُ أَهلَهُ، كنتَ أنتَ أَهلَهُ» (١).

• ولا تندم على معروف فعلْته.. وإن كان الآخرون لا يستحقّونه..

فما دامت نيتك لله.. فحقك محفوظ عنده.. وإن هم لم يقدّروه..

ولكن حذار أن تكون قد قمت به من أجلهم.. فتكون قد خسرت أجراً عظيماً..

جدد نيتك واجعل كل أعمالك لله.. تنل من الله الأجر.. وانس من ورائك الناس..

ورحم الله من قال:

فَلا يَضيعُ جَميلٌ أينَما زُرِعا فَلَيس يَحصُدُه إلّا الذي زَرَعا ازرَعْ جَميلاً ولو في غَيرِ مَوضِعِهِ إنَّ الجَميلَ وإن طالَ الزَّمانُ بِهِ

وإن فقدتَ مكان بذورك التي بذرتها يوماً ما... فسيخبرك المطر أين زرعتها..

فابذر الخير فوق كل أرض.. وتحت كل سماء..

فأنت لا تعلم أين تجده.. ومتى تجده!.

<sup>(</sup>١) ضعيف الجامع: ٨٩٤.



# لو سَتَرْتَه بثوبكَ

• ماعزُ بن مالك الأسلمي أحــدُ الصحابة الأخيار ممن وقر الإيمانُ في قلبه وصدَّق برسالة نبيِّه.

عاش في مدينة رسول الله على يَحمل بين جنبَيه نورَ الإيمان.. وضياء التَّقوى.. بَيْدَ أَنَّه لم ينفك عن بشريَّته.. ولم ينسلخ من ضعفه الآدمي..

فزيَّن له الشيطانُ فعلَ الحرام.. ودفعته نفسُه الأمَّارة نحوَ الفاحشة دفعاً.. وفي ساعة الغفلة وسكرة الشَّهوة.. وقع في الإثم.. وكان من أمره ما كان. عصى ماعزٌ ربَّه، وأيقن أنَّ ذلك من عَمَل الشيطان..

فاحترق قلبه.. وتلوَّعت نفسُه ندماً وأسفاً.. وعاش أياماً عدة في بُؤس وغمِّ.. وحسرةٍ وهمِّ.

عندها قرر ماعز أنْ يبوحَ بأمره ذاك إلى أحد بني عشيرته.. وهو هزَّال ابن يزيد الأسلمي..

أشار عليه هزَّال أن يعترفَ أمام النبي على بخطيئته..

مشى المذنب التائب تجرُّه رِجلاه نحوَ الرَّحمة المُهداة..

فكرر ماعز اعترافَه.. وأقر أربعاً.. وألح على النبي على أنْ يُقيمَ حدَّ الله.. فلم يكُن بدُّ من إقامة حدِّ الرجم.. فرجمه الصحابة حتَّى فاضت روحُه إلى بارئها..

ثم صلَّى عليه النبي على ودعا له واستغفر.. وأثنى على توبته.. فلما بلغ النبي على أنَّ هزَّ الاَّ الأسلميَّ هو النبي أشار عليه بالاعتراف، دعاه ثم قال: «يا هَزَّالُ! لو سَتَرْتَه بثوبكَ كان خيراً لكَ»(۱).

• فالستر طاعةٌ وإحسان.. وصف الرَّحمن نفسه به، فهو ستِّير يحبُّ أهل السَّتر..

يقول النبي على: «إنَّ الله حَييٌّ سِتِّير، يُحب الحياء والستر»..

ولهذا شرع الإسلام حد القذف؛ حتَّى لا تكون الأعراض كلاًّ مباحاً.

وأمر الشارعُ في إثبات حدِّ الزني بأربعة شهود؛ حمايةً للأعراض، وصَوْناً للمحارم..

ومن أجل الستر أيضاً نَهى الإسلامُ عن التجسس على الآخرين.. فهذا صدِّيقُ الأُمَّة على يقول: «لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلَّا ثوبي، لأحببتُ أن أستره به»..

جاءتِ امرأةٌ إلى أم المؤمنين عائشة و أنه الخبرتها أنَّ رجلاً قد أخذ بساقها وهي مُحرمة \_ أي: حاول كشف عورتها \_ فقاطعتها عائشة، وأعرضت بوجهها وقالت: «يا نساءَ المؤمنين، إذا أذنبتْ إحداكُنَّ ذنباً، فلا تخبرن به النَّاس، ولتستغفر الله، ولتتب إليه».

• وقد شاعت الرذائل والفضائح عَبْرَ الجـوال، وصفحات (الإنترنت)، وشاشات الفضائيَّات.. فلا دِين يَمنع.. ولا خُلُق يردع.

وتذكَّر أنَّ الجزاءَ من جنس العمل.. فمن فضح إخوانَه من المسلمين.. سلَّط عليه ألسنةً حداداً تهتك ستره، وتفضح عرضه.

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع: ۷۹۹۰.



## أيامك.. وأنفاسك

• أن تركب القطار وهو يتحرك.. يعني أنك قد فشلت في تنظيم وقتك.. وأنك تركض في الوقت الضائع..

نظّموا أوقاتكم.. استغلّوا كل لحظة في حياتكم..

ولا تسوّفوا فإن للغد أعمالاً تكفيه!..

والرسول الله يقول: «اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك»(۱).

يقول الشيخ على الطنطاوي رَخْلَلْهُ:

«ينتهي أسبوع ليبدأ أسبوع آخر.. عمل وأولاد.. ومدارس فمذاكرة ثم نوم..

ونختم أسبوعنا بزيارة عائلية لنعود لنفس الروتين ..

سلسلة من الأيام.. تترجم أعمارنا وحياتنا..

كلنا ولا شك يشعر بالملل.. ولكن مع ذلك ألا نشعر بالحسرة على أيامنا التي تنقضي؟!..

فنحن نعلم علم اليقين أنها من عمرنا وأنها حتماً لن تعود!.

لذا اجعل لنفسك ورداً من القرآن لا تتركه مهما كان..

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: ١٠٧٧.

واجعل لك تسبيحات دائمات في كل يوم.. سبّح واستغفر.. وهلل وصلّ على النبي على النبي الله النها الله النبي النب

حتى إذا انقضى يومك بروتينه الممل، ثم تذكرت قراءتك وذِكرك ودعواتك.. وأنها أعمال عمّرت بها آخرتك.. طابت نفسك.. وأدركت أن لك إنجازاً في هذا اليوم.. وسيحسب لك لا عليك بإذن الله.. وتذكّر أن أهل الجنة ما تحسّروا على شيء كحسرتهم على ساعة لم يذكروا الله فيها»..

• وكان الحسن رضي يقول:

«ما مر يوم على ابن آدم إلا قال له:

ابن آدم إني يومٌ جديد، وعلى ما تعمل فيَّ شهيد..

وإذا ذهبتُ عنك لم أرجع إليك..

فقدم ما شئت تجده بين يديك..

وأخر ما شئت فلن يعود أبداً إليك».

• ويقول ابن القيم كَالله:

«إضاعة الوقت أشد من الموت..

لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة..

والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها».



## لله في كل شيء حكمة

• تضيق بنا الدنيا أحياناً.. وتصفو أيامها أحياناً.. فهكذا هي الحياة قد عُجنت بالضيق والكدر..

فإذا قلّ المال في يديك.. وتكاثرت الديون والهموم.. وتراكمت عليك الأحزان.. فقل: يا الله..

وإذا أصابك مصاب.. واشتدت عليك الآلام.. فقل: يا الله...

وإذا فشلتَ في عمل.. وانتابك شعور الهزيمة والانكسار.. فقل: يا الله... فلن يضيع نداؤك ولن يخيب رجاؤك.. فأنت تلجاً إلى الرب الرزاق

فلن يضيع نداؤك ولن يخيب رجاؤك.. فانت تلجنا إلى الرب الرزاق الرحيم..

وكيف يخاف أحدنا الفقر.. والغني الكريم موجود!..

وكيف يهاب غير الله.. والقوي الناصر لا تأخذه سِنَة ولا نوم!..

• خلق الله كل ما في الوجود.. وفي كل شيء له حكمة..

ففي الألم حكمة.. وفي المرض حكمة..

وفي العذاب حكمة.. وفي الفشل حكمة..

فلنرض بقضائه.. ولتطمئن القلوب..

﴿ وَلَا تَأْيَّعُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَايْعَسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧].

• ومن الناس مَنْ يظن أن الحرمان في نقص الأموال.. وعدم امتلاك سيارات فارهة أو فلل فاخرة..

ولكن المحروم: من حُرم لذة مناجاة ربه عَلَى ..

المحروم: من حُرم الصلاة في وقتها ومع الجماعة..

المحروم: من حرم بر الوالدين وطاعتهما ودعائهما له..

المحروم: من حرم لذة البكاء من خشية الله ركالي ...

المحروم: من حرم قراءة القرآن وتدبره...

المحروم: من حرم قيام الليل بالصلاة والبكاء بين يدي ربه على الم

المحروم: من زحزح عن الجنة وألقى في النار..

فاللهم لا تجعلنا من المحرومين..

• وما أجمل قول القائل:

يا بني آدم توقَّر ساءك السدهسرُ قليلاً يا كبير الننب عفو أكبر الآثام من أصل ليسان إلا

وتَ ج م ل وت صبّ ر وب ما سرّ ك أكثر الله من ذنبك أكبر الله من ذنبك أكبر عفو الله أصغر منا قضى الله وقدر

فلا أحد يسترك مثل الله.. ولا أحد يرحمك مثل الله..

فيا حسرة الفارين من ربهم.. ويا حسرة المعرضين عن مولاهم.



## هل حدث معك شيء من هذا؟

لا تبتئس! فقد حدث مثله لسيد الخلق على الله المناسبة المنا

#### • هل فقدتَ أحد والديك؟:

فلقد توفي والد رسول الله على قبل أن يولد.. وتوفيت والدته وعمره ست سنين.

#### • هل أنت مديون؟:

رسول الله ﷺ مات ودرعه مرهونة عند يهودي.

#### • لا تجد قوت يومك؟:

فقد كان يمر على بيت رسول الله ﷺ الشهر والشهرين ولم توقد فيه نار.

#### • هل طُلقت إحدى بناتك؟:

رسول الله ﷺ طلقت ابنتاه، رقية وأم كلئوم اللتان كانتا متزوجتين من ابني عمه أبي لهب، عندما جهر بالدعوة.

## • هل هُجّرت من بلدك؟:

رسول الله على هاجر من مكة إلى المدينة اتقاءً لكيد قريش وأذاها.

### • هل تشكو من تجاهل الناس لك؟:

رسول الله على قاطعه قومه وحاصروه في شعب بني عامر عدة سنوات..

• هل تعرضت لمحاولة قتل متعمدة؟:

الرسول ﷺ تعرض للقتل من اليهود ومن المشركين.

• هل آذاك أحد جيرانك؟:

الرسول ﷺ آذاه جاره اليهودي ومع ذلك زاره حين مرض.

• هل تعرضت لإهانة من أحد؟:

رسول الله ﷺ شتمه قومه ووضعوا فوق رأسه سلا الجزور.. (أي كرشة الجمل).

• هل تحمل همّاً وعناء؟:

الرسول على حمل هَمَّ الرسالة ثلاثاً وعشرين سنة..

• هل فقدت شخصاً عزيزاً عليك؟:

الرسول على توفي أولاده في حياته، ولم تبق إلا السيدة فاطمة التي توفيت بعد رحيله بأشهر.

• هل جُرحت يوماً ما ؟:

الرسول على شُج في معركة أحد وكسرت رباعيته..

• هل اتهمت بشيء لم تفعله؟:

الرسول على اتهم بالجنون.

• هل اتهمت في عرضك؟:

الرسول ﷺ اتهم في عرضه في زوجته عائشة ﴿ الله من فوق سبع سماوات.

ومع كل هذه المعاناة كان الرسول على سعيداً متفائلاً.. فهلا اقتديت بهذا النبى العظيم؟!..



## عسى أن يكون خيراً

• كان هناك شخص اسمه «المنطق».. وآخر اسمه «القدر»..

ركبا السيارة في سفر طويل..

وفي منتصف الطريق نفذ بنزين السيارة..

حاولا أن يكملا طريقهما مشياً على الأقدام قبل أن يحل عليهما الظلام..

حاولا أن يجدا مأوى ولكن دون جدوى..

فقرر «المنطق» أن ينام بجانب شجرة..

أما «القدر» فقرر أن ينام في وسط الشارع.

فقال له المنطق: أمجنون أنت؟! سوف تعرّض نفسك للموت.. فقد تأتي سيارة وتدهسك!.

فقال له القدر: لن أنام إلا وسط الشارع!فقد تأتي سيارة فتراني وتنقذنا!. وفعلاً نام المنطق تحت الشجرة.. والقدر وسط الشارع..

وبعد ساعة جاءت سيارة كبيرة مسرعة..

ولما رأت شخصاً وسط الشارع حاولت التوقف.. لكنها لم تستطع..

فانحرفت باتجاه الشجرة.. ودهست المنطق.. وعاش القدر..

• فإنْ تأخر سفرك.. فعسى أن يكون تأخرك خيراً..

وإنْ حُرمت من صفقة فعسى أن تكون بركة.

وإن صددت عن وظيفة فعسى أن تكون لك مصلحة..

وإن حرمت من طفل فعسى أن يكون خيراً..

فلا يضيقن صدرك لأي شيء يحدث لك.. لأنه بإذن الله لك خير.

لأن «الله» يعلم وأنت لا تعلم..

• روى الشيخ على الطنطاوى رَغْلِللهُ عن صاحب له: أن رجلاً قدم إلى المطار، وكان حريصاً على رحلته، وهو مجهد بعض الشيء، فأخذته نومةٌ ترتب عليها أن أقلعت الطائرة، وفيها ركاب كثيرون يزيدون على ثلاثمئة راكب، فلما أفاق إذا بالطائرة قد أقلعت قبل قليل، وفاتته الرحلة، فضاق صدره، وندم ندماً شديداً، ولم تمض دقائق على هذه الحال التي هو عليها حتى أعلن عن سقوط الطائرة، واحتراق من فيها بالكامل!.

ألم يكن فوات الرحلة خيراً لهذا الرجل؟!.

ولكن أين المعتبرون والمتعظون؟!..

﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ۗ وَأُللَّهُ يَعُلُّمُ وَأُنتُمْ لَا تَعُلُّمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].



#### بين العلم والمال..

- العلم ميراث الأنبياء.. والمال ميراث الملوك والأغنياء..
  - \_ والعلم يحرس صاحبه.. وصاحب المال يحرس ماله..
- \_ والعلم يزداد بالبذل والعطاء.. أما المال فتذهبه النفقات \_ إلا أن يكون صدقة.
- \_ والعلم يرافق صاحبه حتى في قبره.. لكن المال يفارقه بعد موته إلا ما كان من صدقة جارية..
- والمال يحصل للبر والفاجر والمسلم والكافر.. أما العلم النافع فلا يحصل إلا للمؤمن.
- والعالم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم.. وصاحب المال يحتاج إليه أهل الفاقة والحاجة..
- \_ وقد يصبح صاحب المال فقيراً بين عشية أو ضحاها.. أما العلم فلا يُخشى عليه الفناء..
  - \_ والمال يدعو الإنسان للدنيا.. والعلم يدعوه لعبادة ربه.
- \_ وقد يكون المال سبباً في هلاك صاحبه.. أما العلم ففيه حياةٌ لصاحبه حتى بعد موته..
  - \_ فسعادة العلم دائمة .. وسعادة المال زائلة .
  - ـ والعالم قدْره في ذاته.. أما الغني فقيمته في ماله..
  - يقول الإمام الحسن عليه: «لولا العلم لصار الناس مثل البهائم».

• ويقول معاذ بن جبل رضيانه:

«تعلموا العلم فإن تعلُّمه لله \_ أي: مخلصاً به \_ ...

وطلبه عبادة.. ومدارسته تسبيح..

والبحث عنه جهاد.. وتعليمه صدقة.. وبذله لأهله قربة..

وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة..

والدليل على الدين..

والنصير في السرّاء والضراء..

هو منار سبيل الجنة.. يجعلك مع الملائكة والمُقَرَّبين..

يسبِّح لك كل رَطْبِ ويابس.. وتستغفر لك حتى الحيتان في البحر..

وبه يُعْبَد الله عَجْكِي ، وبه يوحَّد الله عَجْكِي ، وبه يُمَجَّد الله عَجْكِي .

وبه يتورَّع الإنسان.. وبه توصل الأرحام..

وبه يُعرف الحلال والحرام.. هو إمام العمل.. يُلْهَمُهُ السُّعداء ويحرم منه الأشقاء»..

• ويقول يحيى بن معاذ:

«العلماء أرحم بأمة محمدٍ من آبائهم وأمهاتهم!..

قالوا: كيف ذلك؟.

قال: الآباء والأمهات يحفظون أولادهم من نار الدنيا..

أما العلماء فيحفظون أتباعهم من نار الآخرة..

وفضائل الأبوة تنتهي في الدنيا..

أما فضائل طلب العلم فتستمر إلى أبد الآبدين».



## متى تكون المرأة زوجاً في القرآن؟

عندما تستقرئ آيات القرآن الكريم التي جاء فيها اللفظان.. تجد أن لفظ «زوج» يُطلق على المرأة إذا كان التوافق والانسجام في الحياة الزوجية تامّاً بينها وبين زوجها.. من دون اختلاف ديني أو نفسي أو جنسي.. فإن لم يكن التوافق والانسجام كاملاً.. أطلق القرآن عليها لفظ «امرأة» وليست زوجاً..

وبهذا الاعتبار جعل القرآن حواء زوجاً لآدم، في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا لَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وجعل نساء النبي عَلَيْ «أزواجاً» له، في قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّيِّ أَوْلَى النَّيِّ أَوْلَى النَّيِّ أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمٌ وَأَزْوَلَجُهُو أَمُّ هَانُهُم ﴾ [الأحزاب: ٦].

• فإذا لم يتحقّق الانسجام والتوافق بين الزوجين لمانع من الموانع.. فالقرآن يسمّى الأنثى «امرأة» وليس «زوجاً».

فيقول القرآن: امرأة نوح، وامرأة لوط، ولم يقل: زوج نوح، أو زوج لوط. ﴿ ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَرَأَتَ نُوجٍ وَالْمَرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا ﴾ [التحريم: ١٠].

إنهما كافرتان.. مع أن كل واحدة منهما امرأة نبي.. ولكن كفرها لم يحقق الانسجام والتوافق بينها وبين بعلها النبي.. ولهذا فهي ليست «زوجاً» له، وإنما هي «امرأة» تحته.

وبهذا الاعتبار قال القرآن: امرأة فرعون، في قوله تعالى: ﴿وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ [التحريم: ١١].

لأن بينها وبين فرعون مانع من الزوجية.. فهي مؤمنة وهو كافر.. ولذلك لم يتحقّق الانسجام بينهما، فهي «امرأته» وليست «زوجه»!.

• ومن روائع التعبير القرآني في التفريق بين «زوج» و«امرأة» ما جرى في إخبار القرآن عن دعاء زكريا الله بأن يرزقه ولداً يرثه.

فعندما كانت امرأته عاقراً أطلق عليها القرآن كلمة «امرأة»..

قال تعالى على لسان زكريا: ﴿وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبَ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥]. وعندما أخبره الله تعالى أنه استجاب دعاءه، وأنه سيرزقه بغلام قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمۡرَأَقِ بِغلام قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمۡرَأَقِ بَغَلامُ قَالَ كَذَلِكَ ٱللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٤٠].

وحكمة إطلاق كلمة «امرأة» على زوج زكريا على أن الزوجية بينهما لم تتحقّق في أتمّ صورها، رغم أنه نبي، ورغم أن امرأته كانت مؤمنة. ولكن عدم التوافق والانسجام التامّ بينهما كان في عدم إنجاب امرأته.. وبعدما زال المانع من الحمل. وأصلحها الله تعالى، وولدت لزكريا ابنه يحيى، فإن القرآن لم يعد يطلق عليها «امرأة»، وإنما أطلق عليها كلمة «زوج».. قال تعالى: ﴿وَزَكُرِيّا إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَعَلَى: ﴿وَزَكُرِيّا إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَعَلَى: ﴿ وَزَكُرِيّا اللهِ اللهُ اللهُ وَوَهَبُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 


## وقفة مع الحكماء

#### • قال أحد الحكماء لابنه:

يا بني ذقتُ الطيبات.. فلم أذق أطيب من العافية..

وذقتُ المرارات.. فلم أجد أمرّ من الحاجة إلى الناس..

ونقلتُ الحديد.. فلم أجد أثقل من الدَّيْن..

وتوحشتُ في البرايا والجبال.. فلم أرَ أوحش من قرين السوء..

ورأيتُ الأغنياء.. فلم أجد أغنى من القنوع..

وأكلتُ الصبر وذقتُ الأذى .. فلم أرَ شيئاً أقسى من الفقر ..

وعاداني الأعداء.. فلم أجد أعدى من نفسي إذا جهلتْ..

ولبست الثياب الفاخرة.. فلم ألبس شيئاً أجمل من التقوى..

• يُـروى أن سليمان على خرج ذات يوم مع جماعـة من قومه.. فسمع أربعة من العصافير يتكلمون بحكمة!..

فقال سليمان عليه لمن معه: أتعلمون ما تقول هذه العصافير؟.

فقالوا: يا نبى الله ما لنا بذلك من علم ..

فقال سليمان:

«يقول العصفور الأول: يا ليت الخلق لم يُخلقوا..

فردّ عليه العصفور الثاني: ويا ليتهم لمّا خُلقوا.. علموا لماذا خلقوا..

فأكمل العصفور الثالث: ويا ليتهم لمّا علموا لماذا خُلقوا.. عملوا بما علموا..

فأكمل الرابع: ويا ليتهم لمّا عملوا بما علموا.. أخلصوا فيما عملوا». فما ارتفع شيء إلى السماء أعظم من الإخلاص.. ولا نزلَ شيءٌ إلى الأرض أعظم من التوفيق..

ولا ترك سيء إلى الأرض اعظم من التوقيو

وبقدر الإخلاص يكون التوفيق..

• وقال حكيم:

كلما سرت مع رجلين وجدت لنفسي أستاذين:

فمن له فضائل فهو قدوتي .. ومن له رذائل فهو عبرتي ..

• وسئل الإمامُ الشافعي مرة عن ثمانية أشياء!.

فقالوا: ما رأيك يا إمام في واجب وأوجب؟.

وعجيب وأعجب؟.

وصعب وأصعب؟.

وقريب وأقرب؟.

فقال:

من واجب الناس أن يتوبوا.. ولكنّ ترْك الذنوب أوجب!.. والدهر في صرْفه عجيبٌ.. وغفْلةُ الناس عنه أعجب!.. والصبر في النائبات صعبٌ.. ولكن فوات الثواب أصعب!.. وكل ما ترتجى قريبٌ.. والموت من دون ذلك أقرب!..

\* \* \*



#### لا تقل لطفلك

- لا تقل لطفلك: لا ترسم على الحائط..
- بل قل: ارسم على الورق، وعندما تنتهي سأعلق الرسمة على الحائط أو الثلاجة أو السبورة..
  - ـ لا تقل لطفلك: قم صلّ وإلا ستذهب إلى النار!..
    - بل قل: تعال وصل معي لنكون معاً في الجنة..
- لا تقل لطفلك: قم رتب غرفتك ولا يمكنني النظر إليها من الفوضى.. بل قل: هل تحتاج للمساعدة في ترتيب غرفتك لأنك دائماً تحب النظافة والترتيب.
  - \_ لا تقل لطفلك: قم ادرس واترك اللعب فالدراسة أهم!..
- بل قل: إذا أنهيت دروسك باكراً سأشاركك في لعبة أو أي نشاط تحبه.
  - \_ لا تقل لطفلك: قم نظف أسنانك من دون أن أذكّرك كل يوم!..
- بل قل: أنا مسرور منك لأنك دائماً تنظف أسنانك من دون أن أطلب منك..
  - ـ لا تقل لطفلك: لا تنم على الجنب الأيسر..
  - بل قل: علَّمنا رسول الله ﷺ أن ننام على الجنب الأيمن.
  - ـ لا تقل لطفلك: لا تأكل شوكولاته كي لا تسوس أسنانك..
- بل قل: أنا سمحت لك تأكل شوكولاته مرة في اليوم لأنك مُجِدِّ ودائماً تنظف أسنانك..

فكل لفظ وأمر يصدر منك يؤثر في طفلك تأثيراً كبيراً.. واعلم أن طفلك هو انعكاس لك ولصورتك..

- علِّموا أولادكم ثقافة ثلاث كلمات:
  - \_ (آسف)..
  - \_ (لو سمحت)..
    - \_ (شكراً)..

فقل لابنك: ما أروعك.. عندما تخطئ ولو كان خطؤك صغيراً جدّاً فتقول: أنا آسف!..

وما أجملك.. عندما تطلب شيئاً فتقول: لو سمحت!..

وما أهذبك.. عندما تُقَدّم لك خدمة أو أي شيء فتقول: شكراً!..

• لاتقل لطفلك: أنت رجل.. لا تبكي..

فكثيراً ما يردد ذلك الآباء والأمهات على مسامع أبنائهم الذكور.. دون معرفة لآثارها النفسية.. فالتربية الذكورية تمنع الذكور من البكاء وتصرّح به للإناث فقط.. على اعتبار أن البكاء ضعف لا يليق بالرجال!. والتعبير عن الانفعالات بالدموع يتيح للإنسان فرصة للتنفيس عن مشاعره المكبوتة..

اسمحوا لأبنائكم ذكوراً أم إناثاً بالتعبير بالبكاء وقتما يتطلب الموقف ذلك.. للتنفيس عن تلك المشاعر.. ولا تخصّوا الإناث بإذراف الدموع حتى لا يكن مستضعفات.. يحاولن استعطاف الآخرين بالبكاء..





• أوصى رجلٌ بنيه فقال:

«يا بَنِيَّ، عاشروا الناسَ معاشرةً..

إن غِبتم عنهم حنّوا إليكم..

وإن متُّم بكوا عليكم».

فكم يموت أناس.. فلا يُؤسَى على فراقهم ولا يُحزن على فقدهم..

فما كانت لهم آثارٌ صالحة ولا أعمالٌ نافعة..

ولا إحسانٌ إلى خَلق ولا بَذل لمعروف..

يقول الله تعالى في أمثال هؤلاء: ﴿فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [الدخان: ٢٩].

فجميل أن تترك أثراً.. بطريقه كلامك..

بابتسامتك.. بنقدك الهادف..

أو نصيحتك الصادقة...

دع لك أثراً جيداً في مجلس حضرته..

دع ذكرك يعطر المكان ويترك طيب الخبر..

فأثرك ليس حصراً على من تعرفهم..

بل ربما وصل الأمر إلى أناس لا علاقة لك بهم ..

فسنرحل ويبقى الأثر..

• كنت أستمع إلى الإذاعة فإذا بالمذيع يقول: الآن نستمع إلى الفنان الكبير الراحل «في أغنيته المشهورة»..

ثم حركت إشارة المذياع قليلاً فإذا بمذيع إذاعة القرآن يقول: نستمع الآن إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ «٠٠٠» رحمه الله!..

عجباً! كلاهما قد مات و كلاهما ترك أثراً.. فاختر لنفسك نوع الأثر!.. الأول: موسيقى وطرب وغناء.. ترى كيف حاله الآن؟.

أيود أن يعود للدنيا ليستمتع بأثره.. أم يتمنى لو يعود ليمحو ذلك الأثر..

وأما الثاني: فهو ما زال يتلو آيات القرآن صباح مساء على ملايين البشر!..

وسمعتُ عن فنان مسنّ أوصى بأن يدفن معه العود الذي كان يعزف عليه..

تُرى هل سينفعه هذا العود عندما يلقى ربه؟.



## بينك وبين ربِّك..

• بينَنا وبينَ السّماء: ما لا يُعدّ..

وبيننا وبين الله: وضوءٌ وسَجدة..

فلو انكسرتَ.. اسجد بين يديه وقل: يا جبار اجبرني..

ولو ظُلمتَ.. اسجد بين يديه وقل: يا منتقم انتقم لي..

ولو احترتَ.. اسجد بين يديه وقل: يا بصير أرشدني..

ولو احتجتَ.. اسجد بين يديه وقل: يا معطى بلا حدود.. أعطني..

وإذا سجدتَ لله.. فَأخبره بأسرارك..

وناجه بدمع عينيك.. فهو لقلبك مالك..

ولا ترفع رأسك من سجودك..

وفي قلبك شيء لم تقله لربك..

وبعض الناس يُشغلون بمتاع الدنيا عن الآخرة..

وآخرون يعيشون قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُشُكِى وَكُمْيَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الإنعام: ١٦٢].

فقل في نفسك دائماً:

اللهم أشغلني بما خلقْتَني له..

ولا تُشغلني بما خلقْتَه لي..

• سئل الإمام الشافعي: ما أعظم عمل يتقرب به العبد إلى الله؟.

فبكى ثم قال: «أن ينظر الله إلى قلبك.. فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو!».

• يقول الشيخ محمد الغزالي رَخْلَلْهُ:

«إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا.. ويكثر عليك الشدائد والبلوى..

فاعلم أنك عزيز عنده..

وأنه يراك.. ويسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه ..».

أما تسمع قوله تعالى: ﴿ وَأُصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأُعَيْنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨].

ونحن في الدنيا في امتحان..

في أي لحظة قد يتم سحب ورقتك..

وينتهى الوقت الذي خصصه الله لك..

فضلاً ركّز في ورقتك..

واترك ورقة غيرك!.



## وفي السماء رزقكم

• يُروى أن سليمان الحكيم سأل نملةً: كم تأكلين في السَّنة؟. فقالت: ثلاث حبات..

فوضعها في علبة.. ووضع معها ثلاث حبات..

ومرت السنة.. ونظر سيدنا سليمان فوجدها قد أكلت حبة ونصف!..

فقال لها: لِمَ لم تأكلي الحبات الثلاث؟.

قالت: عندما كنتُ حرّة طليقة كنتُ أعلم أن الله تعالى لن ينساني..

أما بعد أن وضعتني في العلبة فخشيتُ أن تنساني!..

فوفّرتُ من أكلي للعام القادم!.

فاطمئن يا أخي على رزقك، وأن ما قُدر لك يكون..

يقول رسول الله على: «هذا رسولُ ربِّ العالمِينَ جِبرِيلُ، نَفَثَ في رُوعِي: إنَّه لا تَموتُ نفسٌ حتى تسْتكمِلَ رِزْقَهَا وإنْ أبطاً عليهَا، فاتَّقُوا الله؛ وأجْمِلُوا في الطَّلَب، ولا يحْمِلَنَّكم اسْتِبْطاءُ الرِّزقِ أن تَأخذُوهُ بِمعصيةِ اللهِ، فإنَّ اللهَ لا يُنالُ ما عِندَه إلا بطاعتِه»(١).

• كان هناك رجل يعمل مديراً في فندق في مصر.. ولكنه لم يكن راضياً عن عمله لأن الفندق كان يبيع الخمور والكحول..

<sup>(</sup>۱) صحيح الترغيب: ١٧٠٢.

ذهب إلى الشيخ الشعراوي رَخِيلَهُ يستشيره في أمره، ويقول له: إنه ليس لديه أي مورد دخل آخر غير هذا العمل.. ويخشى على حاله المادي إن هو ترك العمل..

نصحه الشيخ الشعراوي قائلاً: اترك العمل وسوف يعوضك الله عنه.. فهذه سُنَّة من سنن الكون وضعها الله في قوله: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَهُمُ عَمْرُجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَهُمُ عَمْرُجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ عَمْرَاتُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣]...

خرج الرجل من عند الشيخ وهو عازم على كتابة استقالته..

جلس على المكتب وأحضر الورقة والقلم وبدأ يكتب الاستقالة...

وما هي إلا دقائق حتى رنّ جرس الهاتف.. فإذا به المدير الإقليمي للفندق يبلغه بأنه يريد ترقيته ليستلم إدارة فرع الفندق في المدينة المنورة!..

• كان هناك رجل ياباني يقوم بتجديد بيته التقليدي المبني من الخشب، حيث يكون بين جدران البيت فراغ.. وعندما نزع أحد الجدران وجد سحلية عالقة بالخشب من إحدى أرجلها.

انتابته رعشة الشفقة عليها.. وعجب أكثر عندما رأى المسمار المغروز في رجلها يعود إلى عشر سنوات خلت عندما أنشأ بيته لأول مرة.

دار في عقله سؤال: ما الذي حدث؟ كيف تعيش السحلية عشر سنوات في فجوة ما بين الجدران، يلفها الظلام والرطوبة ودون حراك؟!..

توقف عن العمل وأخذ يراقب السحلية كيف تأكل؟.

وفجأة ظهرت سحلية أخرى تحمل الطعام في فمها..

يا إلهي.. سحلية رجلها مسمّرة بالجدار.. يسوق الله إليها سحلية أخرى تطعمها مدة عشر سنوات!..

ابتسم... فرزقك مقسوم.. وقدرك محسوم..



## الوصول إلى الطريق

- يقول الإمام ابن الجوزي رَخْلَلْهُ:
- «من تفكّر في عواقب الدنيا أخذ الحذر..
  - ومن أيقن بطول الطريق تأهَّب للسفر..
- ما أعجبَ حال من يوقن بأمر ثم ينساه...
  - ويتحقق ضرر شيء ثم يغشاه..
  - وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه».
- ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].
- أوحى الله تعالى إلى داود الله الله على الله عبد يعتصم بي دون خلقى فتكيده السموات والأرض إلا جعلت له مخرجاً..
  - فإن أردت أن لا يبقى بين يديك باب مغلق.. فاتق الله..
    - فإنها مفتاح كل باب..
- فَالله تعالى يقول: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُۥ مُخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].
  - وهناك ثلاثة أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمها:
- أولها: الصبر: فالله تعالى يقول: ﴿ إِنَّمَا يُوكَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

ولم يحدد الأجر!..

وثانيها: العفو عن الناس: لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجِّرُهُ وَ عَلَى أَللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠].

كذلك لم يحدد الأجر!..

وثالثها: الصيام: فالله تعالى يقول في الحديث القدسى: «كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به».

ولم يحدد الأجر أيضاً!...

ويوم البعث ينادي منادٍ: «أين الذين أجرهم على الله؟».

جعلنا الله جميعاً ممن ينادي عليهم بهذا النداء.

• وضع أحدهم الجوال على الشاحن.. عاد فوجد أن بطاريته نقصت بدل أن تزيد!.

يا الله كل هذا الوقت لم يكن بمصدر الطاقة متصلاً..

ضاع الوقت وهو يحسبه يشحن..

شعور الخيبة هذا قد يحصل مع أي منا..

نكون في عبادة نظن أنّا نشحن بها أرواحنا المثقلة..

ثم نعود ونجد أنفسنا أسوأ مما كنّا!..

فقط لأنَّا أغفلنا اتصال قلوبنا بخالقنا..

ففي شتى عباداتك.. تأكَّد أن قلبك بالله متصل.. وله وحده متجه..

راقبه أثناء تحركاتك.. حتى لاتمضى ويتلاشى إيمانك.. وأنت عنه غافل..



#### اعبدوه ليرضى

• من الناس من يزداد عبادة لله.. طمعاً في العطاء..

ومنهم من يزداد تقرُّباً إلى الله.. طلباً لرضاه..

يقول الشيخ الشعراوي رَخِلُللهُ:

«لا تعبدوه ليُعطي..

اعبدوه ليرضي!..

فإن رضي أدهشكم بعطائه»!.

فاللهم ارضَ عنا وعن عبادك المظلومين في كل مكان.. وأدهشنا بعطائك..

وكَثيراً مَا نبحَث عن موقعنا بينَ الخلْق...

ونغفَل عن موقعنا عند الخالق..

مع أنّ من بحثَ عَن رضا الخالق..

أتاه رضا الخلق رغماً عنهم..

فالرسول الله يقول:

«من أسخط الله في رضا النّاس.. سخط الله عليه.. وأسخط عليه من أرضاه في سخطِه..

ومن أرضَى الله في سخَطِ النَّاسِ.. رضِي الله عنه.. وأرضَى عنه من أسخطه في رضاه»(١)..

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: ٣٩٥/٥.

• خير القلوب.. قلب ثبَّتَهُ الله على الإيمان..

وخير الأيام.. يوم يمر بك بلا ذنب.

تذكّر أن هناك كتاباً تقرؤه لأول مرة..

تُفاجَأ بِما فيه.. رُغْمَ أَنَّك كاتبه.. ﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ﴾ [الكهف: ٤٩].

فأحسن تأليفه على الوجه الذي يرضيك حين تراه!..

﴿ وَنُحْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَّا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ۞ ٱقْرَأْ كِننبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِينًا ﴾ [الإسراء: ١٣\_١٤].

• لا تقل: من أين أبدأ؟.

طاعةُ الله البداية..

لا تقل: أين طريقي؟.

شارع الله الهداية..

لاتقل: أين نعيمي؟.

جنة الله كفاية..

لا تقل: غداً سأبدأ!.

ربما تأتي النهاية..



• عجبتُ لمن ينتظر «عيد الأم» كي يخبر أمه بحبه لها!..

وعجبت أكثر لمن لا يُمطر يدى أمه بالقبلات كل صباح!..

وتحية في كل يوم.. لكل الأمهات..

• يقول أحدهم:

أمى هي المعادلة الأصعب!..

عذراً نيوتن.. فأمي هي سر الجاذبية..

عذراً أديسون.. فأمى هي أول مصباح أنار حياتي..

عذراً أفلاطون.. فأمى هي البقعة الفاضلة في قلبي..

عذراً روما.. فكل الطرق تؤدي إلى حب أمى..

عذراً جولييت.. فأمى هي حبيبتي..

عذراً للجميع.. فمهما أحببتكم، فلم ولن أحب أحداً مثلما أحببت أمي ..

فهى امرأة لن تتكرر في هذه الحياة..

أنفاسها.. «رئة ثالثة»..

دعواتها.. «نجاة»..

أقدامها.. «جنة»..

قسوتها.. «حياة»..

فمن أكون بدونها ؟!..

• وحينما تنحني لتقبّل يد أمك..

وتستجدى نظرات الرضا من عينيها..

حينها فقط.. تشعر باكتمال رجولتك..

ولكن مشكلة كثير من الأبناء والبنات أنه إما نصف بار أو نصف عاق!..

لا يرفض طلبات الأم والأب.. ولكن يقدم لهم (بعض) الذي يريدون!..

لا يقول لهما: (أف).. ولكن قد يقول لهما: (طيب)..(بعدين)!..

عندما يطلبون منا شيئاً نسوّف.. ولكن إذا طلبوا المستشفى أوصلناهم!..

لا نسخر من آرائهم.. ولكن نقدم رأينا على رأيهم!..

وهكذا.. أشعرنا أنفسنا أننا بررة بهم.. وفي الوقت نفسه أبعدنا الهاجس الذي يطاردنا بأننا عاقُون بهم.

• وهذا تلميذ قال له أستاذه: لن أعطيك الدرجة الكاملة حتى تحضر لي تراب الجنة!..

قال: يا أستاذ وتعطيني الدرجات الكاملة؟..

قال: نعم.

عاد التلميذ إلى البيت، وفي اليوم التالي أحضر التلميذ حفنة من التراب.. سأله المعلم: من أين لك هذا التراب؟ وكيف أحضرته؟..

قال: جعلتُ أمى تمشى عليه ثم جمعْته وأحضرته..

ألم تخبرنا أن «الجنة تحت أقدام الأمهات»؟!..

بكي المعلم وأعطاه الدرجة الكاملة..



## بين مِحَن الأمس.. ومِحَن اليوم

- ما ذُكِرَتِ «المحنة» في تاريخ الإسلام.. إلا ذُكر أحمد بن حنبل.. محنة استمرت أربع عشرة سنة! قال فيها: «لا» وأصرّ على ذلك.. لم ترهبه السياط في الحق ولا في ذات الله.. واحتمل صابراً راضياً.
- سئل الإمام الشافعي رَغْلَشُهُ: أيهما أفضل للرجل: أن يُمكَّن، أو يُبتلى؟. فقال: «لا يُمكَّن حتى يُبتلى».

اللهم إنك قد ابتليت عبادك فصبروا.. فاجعلهم أئمة كما وعدتهم..

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُولًا وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

• فإلى الذين تأخرت أمانيهم.. وخذلهم من خذلهم..

لا تنسوا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وتذكروا ذلك الأمر الإلهي: ﴿ أَنَّ أَمِّرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١].

تأكدوا أن الله لا ينسى.. وأنه لا يضيع أجر المحسنين..

وقال رسول الله على: «إن عظم الجيزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْه خَطِيئَةٌ (۱).

يقول على الله تعالَى يقول: إذا ابتلَيتُ عبداً من عبادي مؤمناً، فحمدَني وصبَر على ما ابتليتُه به، فإنه يقوم من مضجَعِه ذلك كيوم ولدَتْه أمُّه من الخطايا، ويقولُ الرَّبُّ للحفَظَةِ: إني أنا قَيَّدتُ عبدي هذا وابتليتُه، فأجروا [له] من الأجرِ ما كنتُم تُجرون له قبلَ ذلك وهو صحيحٌ»(٢).

• إن الله لا يبتليك بشي إلا وبه خير لك.. حتى وإن ظننت العكس.. فأرح قلبك..

وإذا طال عليك وقت البلاء مع استمرارك بالدعاء..

فاعلم أن الله لا يريد إجابة دعوتك فحسب..

بل يريد أن يعطيك فوقها عطايا لم تطلبها أنت..

وإذا استوى الناس في العافية لم يتمايزوا!..

فإذا نزل بهم البلاء أدركتَ تباينهم:

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣].

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه: ۳۲۲۵.

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة: ٢٠٠٩.



## بين الحقِّ والباطل

- قَطَفُوا الزهرةَ.. قالت: مِن ورائي بُرعُمٌ سَوفَ يَثور.
- قطعوا البرعمَ.. قالت: غَيرُهُ يَنبِضُ في رَحمِ الجُذور.
  - قلعوا الجَذرَ مِن التُّربة..
  - قالت: إننى مِن أجل هذا اليوم.. خبأتُ البذور..
    - كامن ثأري بأعماق الثرى..
    - وغداً سوف يرى كلُّ الورى..
    - كيف تأتى صرخة الميلاد.. من صمت القبور.
      - تبرد الشمس.. ولا تبرد ثارات الزهور(١١)..
- والحق والباطل بينهما صراع منذ أن خلق الله الإنسان..
- قال رَجَاكَ: ﴿ يَكَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال
  - والصراع بين الحق والباطل له ميدانان:
- \_ ميدان النفس البشرية.. فالإنسان قابل للهدى والضلال كما في قوله تعالى: ﴿ وَنَفُسِ وَمَا سَوَّنَهَا \* فَأَلْمُمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُونَهَا ﴾ [الشمس: ٧-٨].
  - وقوله: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣].

<sup>(</sup>١) أحمد مطر.

\_ وميدان آخر على مستوى المجتمعات والملل...

فعليك بطريق الحق ولا تستوحش بقلة السالكين..

وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين..

وأحسن ما قيل في إدراك العامة للصواب هـو قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعِّ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يُخُومُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٦].

• والكبار لا يبنون سلوكهم على توجيهات الناس وآرائهم.. فيتلونون بألوانهم.. ويتشكَّلون حسب رغباتهم..

بل إنهم لا يعبؤون كثيراً بنقدهم..

فما كان في كلامهم من خير أخذوه..

وما كان فيه من تثبيط للهمم تركوه..

متمثِّلين في ذلك قول الشاعر في تجاهل السفهاء:

لو أنَّ كلَّ كلبِ عوى ألقمته حجراً لأصبح الصخرُ مثقالاً بدينار وأهل الباطل يعملون على زخرفة باطلهم بعبارات رنانة.. وكلمات معسولة.. ومن الناس من ينخدع بهذه الأشياء.. وهم من قال الله فيهم: ﴿ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَا هُم مُّقُتَرُفُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٣].

فلا بد لحمَلَة رسالة الإسلام من أن يستفيدوا من أجهزة الإعلام مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية.. في الدعوة إلى الحق ونشره..



# فَكِّرُ قبل أن تتكلَّم

## • يقول الإمام الشافعي:

«إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه..

فإن ظهرت المصلحة تكلم..

وإن شك لم يتكلم حتى تظهر».

وقال مرة لصاحبه ربيع: «يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك..

إذا تكلمت بالكلمة ملكتْك ولم تملكها»..

• وقال لقمان لولده: «يا بني إذا افتخر الناس بِحُسْن كلامهم، فافتخر أنت بحُسْن صمتك».

وقيل أيضاً: الكلمة أسيرة في وثاق الرجال، فإذا تكلُّم بها صار في وثاقها..

وفي حكمة قالها لقمان:

«إذا أراد الله بقوم سوءاً..

سلَّط الله عليهم الجدل.. وقلة العمل..

يا بني! قد ندمتُ على الكلام..

ولم أندم على السكوت!».

• ويذكر المؤرِّخون أن الإمام أبا حنيفة النعمان قد وجه إليه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي أن يتولى القضاء، فرفض واعتذر، فأمر بحبسه، ثم استدعاه ذات يوم وسأله: أترغب عما نحن فيه؟.

فأجابه: أصلح الله الأمير، إنى لا أصلح للقضاء.

فقال له: كذبت.

فأجابه الشيخ الإمام بهدوء الحكماء: قد حكمت على بذلك بأنى لا أصلح للقضاء؛ فقد نسبتني للكذب؛ فإن كنت كاذباً فلست أصلح للقضاء، وإن كنت صادقاً فقد أخبرت أمير المؤمنين بأنى لا أصلح له من قبل.

فلم يجد المنصور جواباً، وأمر بأن يعود إلى سجنه، إلى أن تم الإفراج عنه بعد حين.

فلقد أدرك الإمام من اللحظة الأولى مع من يتعامل.. وبحجته القوية وتوفيق الله له في اختيار كلماته نجا من حاكم طاغية.

• وكم هو جميل نبى الله موسى عندما طلب من الله أن يجعل له أخاه هارون عوناً له لأنه أفصح منه لساناً.

• فالإنسان الذي يعلم تأثير الكلمة على الناس تجده ناجحاً في حياته.. فهو يفكر قبل أن يتكلّم..

وإذا تفوَّه بكلمات تجد كلماته كالسحر تسرُّ من حوله..

لأنه يدرك جيداً قيمة الإنسان الذي أمامه..

وتذكَّر في كل شيء قول الله تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [قَ: ١٨].



## أعظم محاكمة في التاريخ

• عندما فُتحت سمرقند على يد قتيبة بن مسلم في عصر عمر بن العزيز.. استدعى القاضي المسلم قتيبة وأمره أن يجلس إلى جوار كبير الكهنة السمرقنديّ..

بدأت المحاكمة.. وقال القاضي: ما دعواك يا سمرقندي؟.

قال: اجتاحنا «قتيبة» بجيشه.. ولم يدْعُنا إلى الإسلام أو يمهلنا حتى ننظر في أمرنا..

التفت القاضي إلى قتيبة وقال: وما تقول في هذا يا قتيبة (هكذا بلا لقب)؟.

قال قتيبة: الحرب خدعة.. وهذا بلد عظيم.. وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون ولم يدخلوا الإسلام ولم يقبلوا بالجزية..

قال القاضي: يا قتيبة هل دعوْتَهم للإسلام أو الجزية أو الحرب؟.

قال قتيبة: لا إنما باغَتْناهم كما ذكرتُ لك..

قال القاضي: أراك قد أقررت.. وإذا أقر المدَّعى عليه انتهت المحاكمة.. يا قتيبة! ما نصَرَ الله هذه الأمة إلا بالدين.. واجتناب الغدر وإقامة العدل..

ثم قال: قضينا بإخراج جميع المسلمين من أرض سمرقند من حكام وجيوش ورجال وأطفال ونساء.. وأن تُترك الدكاكين والدور.. وأنْ لا يبقى في سمرقند أحد، على أنْ ينذرهم المسلمون بعد ذلك!..

لم يصدّق الكهنة ما شاهدوه وسمعوه!.. فلا شهود ولا أدلة.. ولم تدم المحاكمة إلا دقائق معدودات..

ولم يشعروا إلا والقاضي والغلام وقتيبة ينصرفون أمامهم..

وبعد ساعات قليلة سمع أهل سمرقند بجلبة تعلو.. وأصوات ترتفع.. وغبار يعمّ الجنبات.. ورايات تلوح خلال الغبار.. فسألوا..

فقيل لهم: إنَّ الحكم قد نُفِّذَ وإنَّ الجيش قد انسحب.. في مشهدٍ تقشعر منه جلود الذين شاهدوه أو سمعوا به..

وما إنْ غرُبت شمس ذلك اليوم إلا والكلاب تتجول بطرق سمرقند الخالبة..

وصوت بكاءٍ يُسمَع في كل بيتٍ على خروج تلك الأمة العادلة الرحيمة من بلدهم..

ولم يتمالك الكهنة وأهل سمرقند أنفسهم لساعات أكثر.. حتى خرجوا أفواجاً وكبير الكهنة أمامهم.. باتجاه معسكر المسلمين وهم يرددون شهادة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله!..

\* \* \*



## بذورٌ ما خابَ ساقيها

- قد يكون فيما بينك وبين ربك بذرة من الود..
- فتجد نفسك مشتاقاً لأن تناجي ربك وتدعوه.. وتطلب منه وترجوه.. تسأله في وقت رخاء لا وقت شدة.
  - وقد يكون فيما بينك وبين ربك بذرة من الحياء..
  - فربما تجد نفسك في مكان لا يحب ربك أن يراك فيه ..
    - أو تَهُمّ تنطق بكلام لا يرضاه ربك..
    - فتستحيى من نظر الله تعالى إليك.. وسماعه لكلامك..
      - فتكف عما أنت فاعل!.
  - وقد يكون فيما بينك وبين ربك بذرة من توقير عظمته..
    - فيؤثر فيك منظر الجموع الغفيرة في الحرم المكي ..
- أو تشاهد آلاف المخلوقات تحت الماء تعرض أمامك على التلفاز.. تتأمل فيها جمال صنع ربها..
  - وتتساءل في نفسك: من يدبّر شؤونها؟ ومن يعلم دقائق أمورها؟.. فتستشعر حينئذ عظمة ربك في قلبك.
    - وقد يكون فيما بينك وبين ربك بذرة من الخوف..
- فتهم بفعل معصية.. فيعتريك الخوف من ربك ومن وعده ووعيده.. فتعود عمّا هممت به.

• وقد يكون فيما بينك وبين ربك بذرة من الاصطفاء..

فتجد نفسك وأنت ذاهبٌ لفراشك للنوم.. في حنين وشوق لربك.. فتقوم لتصلي ركعتين بخشوع فتسبح في ملكوت الله.

• أجل.. قد يكون فيما بينك وبين ربك بضع بذور طيبة..

فلا تُهمل تلك البذور!..

بذور تستحق منك أن ترويها بدموع الخشية من الله.. والتقرب إليه.. ففى قلبِ كل إنسان نبتة صَالحَة..

إن سقاها بالخير تفرّعت وصنعت له بستاناً..

وإن سقاها بالشرِّ فسَدتْ وأفسدتْ أرضه!..

اسقها بالخير وحافظ عليها كي تنمو وتنمو..

فتفوز بسعادة الدارين.



# بقدر الهدفِ يعظُمُ المسيرُ

• حين ذكر الله تعالى طلب الرزق قال: ﴿ فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ﴾ [الملك: ١٥].

وحين ذكر صلاة الجمعة قال: ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩]..

فالسعي أعلى مرتبة من المشي!..

وحين ذكر الجنة قال: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]..

والمسارعة أعلى مرتبة من المشى والسعى ..

وحين ذكر الله تعالى ذاته المقدسة قال: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الذاريات: ٥٠]..

والفرار أشد سرعة من السعى والمسارعة!..

اللهمَّ ألهمنا الصبر والثبات.. لنرضى بما ليس منه بُدِّ.

وألهمنا الشجاعة والقوة.. لنغيِّر ما نستطيع تغييرَه بأيدينا..

وألهمنا الصواب والحكمة.. لنفرِّق بين هذا وذاك..

نفرّق بين ما يجب أن نرضى به .. وما يمكننا تغييره!..

• يقول أحد الصالحين:

\_ ليسَ رُجولةً.. أن تقفَ.. وليسَ على كتفيكَ أثقال..

وأن تمشي.. وليسَ في قدميكَ أغلال..

وأن تتقدَّمَ.. وليسَ في دَرْبكَ عَقبات..

وأن تبتسمَ.. وليسَ في قلبكَ هُموم..

وأن تَثبُتَ.. وليسَ أمامَكَ خُصوم..

\_ إنَّما الرجولةُ الحقّة:

أن تقفَ منتصبَ القامةِ.. ولو جَثَمَتْ على كتفيكَ الجبال..

وأن تمشى.. ولو أثقلتْ قدميكَ الأغلال..

وأن تبتسمَ.. ولو أَتْرَعَتْ قلبَكَ الهُموم..

وأن تحتفظَ بنورِ الأمل.. عندما تُطْبِقُ الظلمات..

ويقول الشيخ الغزالي رَخِلَسُهُ:

«إن الرجولات الضخمة لا تعرف إلا في ميدان الجرأة..

ويظل المجد والنجاح أحلاماً لذيذة في نفوس أصحابها..

ولا تتحوَّل إلى حقائق حية إلا إذا نفخ فيها العاملون من روحهم»..



# ما لم تَقُلُهُ أمي

## • ما لم تقله أمى:

يعجبني دخولكم عليّ وفي أيديكم ما يشعرني باهتمامكم ولو كان بسيطاً!..

## • ما لم تقله أمى:

يحزنني انشغالكم بهواتفكم عني فلا تراعون جهلي بهذه الأمور.. أشعر وكأنى طفلة بينكم لا أفقه من الأمر شيئاً..

وسبحان الله ما أقسى قلوبكم على عندما لا تعيرونني أدنى انتباه!..

## • ما لم تقله أمي:

يبدو أنكم جئتم للحديث فيما بينكم وليس لي نصيب من الحديث معكم.. فلا يعجبكم حديثي!.

# • ما لم تقله أمي:

كم يسعدني أن تشعروني بشكركم لي على ما قدمت؟..

وأنكم عرفتم مقدار التعب الذي تعبته حين أصبحت لكم بيوت وأبناء؟..

## • ما لم تقله أمي:

لا تلوموني على كثرة السؤال والبحث عنكم.. مثلما تبحثون وتسألون عن أبنائكم..

فأنتم لا زلتم أولادي.. وقلبي يعتصر شوقاً لاحتضانكم..

### • ما لم تقله أمى:

لست بحاجة إلى توجيهاتكم وكأني طفلة لا تحسن التصرف..

«افعلي هذا يا أمي» و «لا تفعلي هذا»..

فقد بلغتُ من الكبر عتيّاً وأنا بحاجة إلى برّكم وتلطفكم معي..

## • ما لم تقله أمي:

قد كنتُ خادمة لكم في الصغر.. أفلا أستحق جزءاً من أموالكم شهريّاً..

فكم ستدخلون عليّ من السرور إن قطفتُ ثمرات ما زرعت..

وسترون البركة في أموالكم وأولادكم..

## • ما لم تقله أمي:

أفرحُ كثيراً بزيارتكم المفاجئة لي في أي وقت.. وخاصة عندما أكون وحيدة في البيت..

## • ما لم تقله أمي:

سيأتي يوم تدخلون عليَّ بيتي ولا تجدونني..

تقبّلوا نصيحتي يا أبنائي.. فمهما قسوتُ عليكم فأنا أحبكم..

وتقبّلوا كلمات والدتكم التي ترى جمال الدنيا في سعادتكم..



# أنت والآخر

من الناس من يتجاهل إساءة الآخر إليه.. ليس عجزاً عن ردّها..

• ولكنه عرف قدر المُسيء فتجاهله!..

وعندما تحترم الآخرين وتتجاهل أخطاءهم..

عندما تنصت إلى كلامهم الجارح دون أن تردّ عليهم بالمثل..

فهذا لا يعني أنهم يمتلكون الهيبة وقوة الشخصية.. أو أنك ضعيف..

ولكن احترامك للغير يعنى بالدرجة الأولى احترامك لنفسك..

وحينما تبتسم لهم وتسألهم عن حالهم.. وتمد يديك لمصافحتهم بعد إساءتهم لك..

فهذا لايعني أن الحياة لا تسير من دونهم.. بل يعني شيئاً واحداً..

أن الله قد وهبك نعمة عظيمة تستحق الشكر.. ألا وهي حسن الخلق..

• وعرف قدر نفسه فترفّع بها عن كل ما لا يليق..

تريّث قبل أن تبدي مشاعرك من كوارث البشر..

فقد يمحون كل تاريخك الجميل..

بسبب موقف لم يعجبهم ..

فكن من عباد الرحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً..

ولا تترك أو تتجاهل شخصاً يُحب الحَديث مَعَكَ..

@<sup>©</sup>

فأنت لا تعلم من أنت عنده..

قَد تَكونَ الوَحيد الذي تَبقَّى له..

أو كل شيء بالنسبة له!..

• وكلنا نخطئ! لكن الناس نوعان:

فمنهم من يخطئ ويتأسف..

ومنهم من يخطئ ويتفلسف..

وعندما تخطئ مع الله تذكر قول الحبيب المصطفى الله:

«كلُّ ابن آدمَ خطَّاءٌ، وخيرُ الخطَّائينَ: التَّوَّابونَ»(١).

• يقول شكسبير:

تحبني أو تكرهني..!جميعها مفضّلة لديّ!..

فإن كنت تحبني.. فسوف أكون دائماً في قلبك..

وإن كنت تكرهني.. فسوف أكون دائماً في بالك!..

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي: ٢٤٩٩.



## النصائحُ الثلاث!

• اصطاد صيادٌ عصفورة فقالت له: ماذا تريد أن تصنع بي؟. فقال: أذبحك وآكلكِ.

قالت له: والله.. إني لا أُسمن ولا أُغني من جوع..

فاتركني .. وأنا أنصحك ثلاث نصائح .. هي خير لك من أكلي ..

أقول لك الأولى وأنا على يدك..

وأنصحك الثانية إذا هبطت على الشجرة...

أما الثالثة فحين أحلّق في الجو..

فكّر الصياد فيما قالته العصفورة، ثم قال:

موافق، هاتي ما عندكِ..

فقالت وهي على يده: «لا تأسفن على ما فات».

فتركها تطير..

ولما حطّت على الشجرة قالت: «لا تصدّق المستحيل»..

ثم تابعت كلامها هازئة: أيها الصياد! لو ذبحْتني لوجدتَ في حوصلتي جوهرة.. وزنها مئة غرام.

فلما سمع كلامها عض على شفتيه.. وندم على إطلاق سراحها..

ولكنه قال متحسراً: هاتي الثالثة.

نظرتْ إليه العصفورة وقد أحسّت بما يعانيه من حسرة وألم.. وقالت: وكيف تنتفعْ بالثالثة ولم تستفد من النصيحتين السابقتين؟!..

فقال لها: وكيف ذلك؟.

قالت: ألم أقل لك: «لا تأسفن على ما فات»؟!.

وقد أسفت على إطلاقي..

وقلت لك: «لا تصدّق المستحيل».

وقد صدّقتَ أن في حوصلتي جوهرة وزنها مئة غرام!..

والله لو وزنتَ عظامي ولحمي وريشي.. لم يبلغ كل ذلك مئة غرام.. فكيف صدقت المستحيل؟!..

أطلقت العصفورة جناحيها للريح.. وطارت تاركة الرجل في حسرة وندم!..

• يقول القائد صلاح الدين الأيوبي:

«لا يوجد ما يستحق الندم.. غير ما يضيع من العمر في هذا الندم!»..

وقد كسر الكُسَعِيُّ قوسه فندم..

وطلّق الفرزدق امرأته فندم..

فحذار أن تفعل ما تندم عليه..

وهل في الدنيا كلها أرضٌ ينفع فيها الندم؟!..



## مسكين ابن آدم ١٠٠٠

• يصاب باليوم والليلة بثلاث مصائب.. فلا يتعظ بمصيبة منها!:

### \_ المصيبة الأولى:

يتناقص عمره كل يوم..

ولا يأبه لنقص تلك الأيام..

أما إذا نقص شيء من ماله.. فلا يهدأ له بال ولا ينام..

والمال يعوّض.. والعمر لا يعوّض!...

#### \_ المصيبة الثانية:

يأكل كل يوم من رزق الله..

ومن الناس من لا يأبه.. أحلال هو أم حرام؟!..

فإن كان حلالاً سُئِل عنه..

وإن كان حراماً عوقب عليه..

ولا يدري عاقبة الحساب!..

#### ـ المصيبة الثالثة:

في كل يوم يدنو من الآخرة قدْراً..

ويبتعد عن الدنيا قدراً..



ومع هذا.. لا يهتم بالآخرة الباقية..

بقدر اهتمامه بالدنيا الفانية..

ولا يدري أمصيره إلى جنة عالية..

أم إلى نار هاوية!..

• ونحن البشر نفكر فيما لا نملك..

ولا نشكر الله على ما نملك..

وننظر إلى الجانب المظلم في حياتنا..

ولا ننظر إلى الجانب المشرق..

يقول د. مصطفى محمود:

«أخطر الأصنام هي الأصنام المجردة..

أن تتخذ نفسك صنماً..

أن تعبد رأيك وهواك ومصلحتك..

فلا يشغلك إلا نفسك..

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَنهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣]».



# لماذا كلُّ هذا الهمِّ؟!

• «سأل رجل مهموم حكيماً فقال:

أيها الحكيم لقد أتيتُك وما لى حيلة مما أنا فيه من الهمّ؟.

فقال الحكيم: سأسألك سؤالين وأريد إجابتهما..

فقال الرجل: اسأل!..

فقال الحكيم: أجئت إلى هذه الدنيا ومعك تلك المشاكل؟ قال: لا ..

فقال الحكيم: هل ستترك الدنيا وتأخذ معك المشاكل؟ قال: لا ..

فقال الحكيم: أمرٌ لم تأتِ به.. ولن يذهب معك... فلماذا يأخذ منك كل هذا الهم؟!.

فكن صبوراً على أمر الدنيا..

وليكن نظرك إلى السماء أطول من نظرك إلى الأرض.. يكن لك ما أردت»..

• يقول مصطفى لطفي المنفلوطي:

«الغد شبح مبهم.. يتراءى للناظر من مكان بعيد..

فربما كان مَلَكاً رحيماً..

وربما كان شيطاناً رجيماً..

بل ربما كان سحابة سوداء.. إذا هبت عليها ريح باردة.. حلَّلَتْ أجزاءها وفرَّقَتْ ذراتها.. فأصبحت كأنما هي عدم من الأعدام التي لم يسبقها وجود»!.

• ولا تحمل أكثر من نوع واحد من الهموم في آن واحد..

فبعض الناس يحملون ثلاثة أنواع من الهموم:

ما أصابهم في الماضي.. وما يُصيبهم الآن.. وما يتوقَّعون أن يصيبهم في المستقبل..

فكُلَّما سَرى في قلُوبكم الأنين.. أو زادتْ عليَكم أشْوَاك الحَياة..

تذكروا أنَّنا مُسَافرون علَى مَتن رِحلة تقلُّنا إلى الوَطن الحَقيقي..

تقلُّنا هُناك.. حيثُ النعيم الأبدى والسُّرور الأكبر..

حيثُ حيَاةٌ بلا موت.. ونعيم بلا تكدير..

فلا تنظر إلى الخلف..

ففيه ماض يزعجك..

ولا تنظر إلى الأمام..

ففيه مستقبل يقلقك..

لكن انظر إلى الأعلى..

وادعُ ربك فهو يسمعك ويسعدك..



#### ادعوه.. ادعوه

• رحمة الله تغشى كلَّ من يطلبها.. وفي أي مكان..

فقد وجدها إبراهيم في النار..

ويوسف.. في الجب..

ويونس.. في الحوت..

وموسى .. في اليم ..

والفتية.. في الكهف.

• يقول أحدهم: عجبت لهذه الأمة!.. أمرهم بالدعاء.. ووعد بالإجابة.. وليس بينهما شرط!..

فَشُئِلَ عَن هَذَا؟.. فقال: مثل قوله: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكُمِلُوا الْضَكِلِحَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥] فهاهنا «شرط» [أي: البشارة مشروطة بالإيمان والعمل الصالح]..

وقوله: ﴿ فَأَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ [غافر: ١٤] فهاهنا «شرط»..

أما قوله: ﴿ أَدْعُونِي آسَتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] فليس فيه شرط.

• فالقلوب الصادقة التي تنبعث منها دعوات مخلصات لا يمكن أن يخيب رجاؤها..

وفي الليل أبواب السماء قد فُتحتْ..

ودعوة صادقة في جنح الظلام قد صدحت..

فإما أن تُستجاب.. أو تدفع ضرراً..

أو ترفع منزلتك في الجنان..

قال رسول الله على: «لا يُغْنِى حَذَرٌ من قَدَرٍ، والدعاءُ ينفعُ مما نزل، ومما لم يَنْزِلْ، وإنَّ البلاءَ لَيَنْزِلُ، فيَتَلَقَّاه الدعاءُ، فيَعْتَلِجَانِ إلى يوم القيامةِ»(١). ولله در الحاجات.. كم أخذت بأيدينا إلى الله..

بعثت الحياة في قلوبنا..

وأحيت معنى العبودية في أرواحنا.. وألهمتنا الإلحاح في الدعاء.

رأى أحد العلماء رجلاً يتردد على أحد الملوك فقال له: يا هذا تذهب إلى من يَسُدُّ دونك بابه.. ويظهر لك فقره.. ويخفي عنك غناه.. وتترك من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول: ﴿ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠].

لا تَسْأَلَنَّ بُنَـيَّ آدَمَ حَاجَـةً وَسَل الـذي أَبُوابُـه لا تُحْجَبُ الله يَغضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وإذا سَأَلْتَ بُنَتَ آدَمَ يَغْضَبُ

يقول على: «لا تعجزوا في الدُّعاءِ، فإنَّه لن يهلكَ مع الدُّعاءِ أحدُّ»(٢).

ويقول على: «ما من مسلم يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ، ولا قطيعةُ رَحِم؛ إلا أعطاه بها إحدى ثلاثِّ: إما أن يُعجِّلَ له دعوتَه، وإما أن يدَّخِرَها له في الآخرةِ، وإما أن يَصرف عنه من السُّوءِ مثلَها» قالوا: إذاً نُكثِرُ. قال: «اللهُ أكثرُ».

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: ٧٧٣٩.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٣٩٠/٢ وقال المنذري: إسناده صحيح أو حسن.

<sup>(</sup>٣) صحيح الترغيب: ١٦٣٣.



### صلاتك.. نجاتك إ

• كان أحد المعلمين يشرح المادة لطلابه الصغار، وكان مستدبراً لهم ووجهه للسبورة.. فرماه أحد الطلبة المشاغبين بالطبشور فأصابت المعلِّم في رأسه..

صرخ المعلم قائلاً: من فعل ذلك؟ من الذي رمى بالطبشور؟.

لم يجبه أحد.. فظلَّ المعلم يسأل ويتوعَّد ويتهدَّدهم بالعقاب..

أشار الطالب الفاعل على زميله الذي يجلس أمامه (وهو لا يراه)..

فأمره الأستاذ بالنهوض، وقال له: لماذا رميت الطبشورة؟.

والطالب المسكين يقول له: لم أفعل يا أستاذ.. فأخذه وذهب إلى المدير..

فقال له المدير: هيا اعترف.. لماذا فعلت ذلك مع الأستاذ؟.

والطالب المسكين يُنكر ويحلف أنه لم يرم الطبشور..

وهنا أمره المدير أن يفتح يده ليضربه.. فأبى الطالب وقال له: لا تقدر أن تضربني..

صعق المدير والمعلم.. كيف يقول ذلك؟! بل أستطيع..

فبكى الطالب وقال: لا.. لا تستطيع ضربي..

لأنني أولاً: مظلوم.. وثانياً: لأنني اليوم صليت الفجر في المسجد، والرسول على قال: «من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله»..

فبكى المعلم والمدير وهداهما الله.. فأصبحا يحافظان على الصلاة مع الجماعة وخصوصاً صلاة الفجر.

• فلا تستهينوا بالصلاة.. فعندما سأل أصحابُ الجنة أصحابَ النار: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ [المدثر: ٤٢]؟.

كان أول ما قالوه هو: ﴿ قَالُوا لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ [المدثر: ٤٣]...

يقول على: «إن العبد إذا قام يصلى أتي بذنوبه كلها فؤضعت على رأسه وعاتقیه، فکلما رکع أو سجد تساقطت عنه $^{(1)}$ .

قام رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ من الليالي فقال: «يا عائشة فريني أتعبَّد لربي». قالت: واللهِ إنى لَأُحبُ قُربَك، وأحبُ أن يسرَّك..

قالت: فقام فتطهَّر ثم قام يصلي، فلم يزلْ يبكي حتى بلَّ حِجرَه ثم بكى .. فلم يزلْ يبكى حتى بلَّ الأرضَ .. وجاء بلالٌ يُؤذِنه بالصلاةِ فلما رآه يبكى قال: يا رسولَ اللهِ تبكى وقد غفر اللهُ لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟!.. قال: «أفلا أكونُ عبداً شكوراً؟! لقد نزلتْ عليَّ الليلةَ آياتٌ ويلل لمن قرأها ولم يتفكَّرْ فيها: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأُرْضِ ... ﴾ [البقرة: ١٦٤]» (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: ١٦٧١.

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة: ١٤٧/١.



## ماذا لو كان «ستيف جوبن» مسلماً؟

• ستيف جوبز.. مؤسس ومدير شركة «آبل» والذي يعتبر أبا الحاسبات الشخصية والمنزلية.. وهو أول من أدخل «الفارة» على نظام الكمبيوتر الشخصي.. إضافة إلى العديد من الإنجازات والاختراعات في عالم الحاسب الآلي مثل «آيفون» و«آيبود» و«آيباد»....

تاريخ طويل وحافل لهذا الرجل الذي يعتبر أهم مطوِّري الحاسوب على مستوى العالم.

#### • معلومة خفيفة عن قصة شعار:

اختار ستيف جوبز «التفاحة» رمزاً لشركته «آبـل».. ويعود ذلك إلى أنه عمل في حقل تفاح في فترة من حياته.

في البداية قرر جوبز أن يكون شعار الشركة عبارة عن رسم لشجرة تفاح يجلس إسحاق نيوتن في ظلّها.. لكن بسبب صغر حجم الصورة قرر استبداله بتفاحة مقضومة، ترمز إلى ثمرة المعرفة التي قضمها آدم في الجنة.. ملوّنة بألوان قوس قزح في إشارة إلى قدرات آبل الشاملة..

• ستيف جوبز الرجل الذي ملأ دنيا الكومبيوترات والإلكترونيات.. مات دون أن يلتقي بأبيه الحقيقي.. ولو مرة واحدة طوال أكثر من (٥٦) سنة.. مع أنهما يقيمان في بلد واحد!.

والداه الحقيقيان هما: عبد الفتاح جندلي، من أصل سوري من مدينة حمص.. ووالدته الأمريكية «جوان سيمسون».

حملت أمه عام (١٩٥٥م) برستيف جوبز» وقررا أن يتزوَّجا.. لكن والدها رفض لكون الأب سوريَّ الأصل!.

انفصل الأب عن الأم وابنها معاً.. وردّت الأم بالأسوأ.. فعرضت طفلها في سان فرانسيسكو على من يرغب بتبنّيه.. فتبنّاه الزوجان «بول وكلارا جوبس»!..

ونشأ ستيف جوبز مسيحيّاً ولم يلتق بأبيه!.

عبد الفتاح جندلي \_ حسب ما نشرته صحيفة (New York Post) \_ يشعر بالذنب، ونادم لأنه تخلى عن ابنه!.

ولم يرزق بأولاد غير «ستيف» وأخته التي تبنّتها عائلة أخرى وأصبحت روائية مشهورة!.

لقد خسر الأب مرتين:

\_ خسر أن يكون ابنه مسلماً.. وهو الأهم ..

\_ وخسر أن يكون أباً لرجل أفاد البشرية وملأ دنيا الكومبيوترات!.

• فإلى الذين يربّون أبناءهم في الغرب.. احرصوا عليهم أشد الحرص.. فهم يعيشون في بيئتين مختلفتين: بيئة إسلامية في البيت.. وأخرى غربية بحتة.. فجهدكم مضاعف كان الله في عونكم..

اغرسوا فيهم اللغة العربية وتعلُّم القرآن منذ السنوات الأولى..

تواصلوا معهم بالحوار الهادئ والهادف.. وليس بالقسوة والضغط والتهديد.. استعينوا بمحاضن تربوية كالمساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم.. والنوادي الترفيهية التي يشرف عليها مسلمون ..



# لا تَدَعُ لليأس سبيلاً

• كان يوسف علي مسجوناً.. ومعه شابان آخران..

كان يوسف الأجمل والأحسن..

لكن الله أخرجهم قبله!..

وظل هو رغم كل مميزاته في السجن بضع سنين..

الأول: خرج ليصبح خادماً..

والثاني: خرج ليُقتل..

ويوسف انتظر كثيراً..

لكنه خرج ليصبح عزيز مصر!..

• فإلى كل الذين تأخَّرت أمانيهم..

وضجروا من ذلك التأخير..

نقول: ما حدث مع يوسف قد يحدث مع كل الصابرين.. فلا تجزع ولا تيئس..

يقول أحد العارفين:

«عندما يغلق الله من دونك باباً تطلبه.. فلا تجزع ولا تعترض..

فلربما الخيرة في غلْقه..

لكن ثق أن باباً آخر سيُفتح لك ينسيك همّ الأول!..

وقتها ستدرك معنى قوله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَمْ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَمْ اللَّهُ مُرَّ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَمْ اللَّهُ مُرَّ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَمْ اللَّهُ مُرَّ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَمْ اللَّهُ مُرَّا اللَّهُ مُنَّا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَى اللَّهُ مُرَّا اللَّهُ مُرَّا مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَيْ اللَّهُ مُرَّا اللَّهُ مُنْ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَمْ أَنْ أَلَّمُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُ

• لا تيئس إذا تعثَّرَت أقدامك.. وسقطت في حفرة واسعة..

فسوف تخرج منها.. وأنت أكثر تماسكاً وقوة..

ولا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك..

فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة..

يقول مصطفى صادق الرافعي رَخْلَتْهُ:

«إن الله لا يُمسك عنّا فضله..

إلا حين نطلب ما ليس لنا.. أو ما لسنا له»!..

• ربى.. لا تدع اليأس يتسلل إلى قلوبنا..

فاليأس يغمض العيون..

فلا ترى الأبواب المفتوحة.. ولا الأيدي الممدودة..

ربى .. ساعدنى أن أزرع الأمل في القلوب ..

وأضمِّد الجراح.. وأمسح الدموع..

وأضيء الشموع في وسط الظلام..



# الظُّلْم ظُلُمات

• كان الإمام أحمد بن حنبل مسجوناً في محنة خلق القرآن فقال:

«إن أعوان الظّلَمة كلاب جهنم»..

سمعه الحارس الذي على باب السجن فقال له: يا إمام، هل أنا من أعوان الظَّلَمة؟.

فقال له الإمام أحمد: «لا.. أنت لست من أعوان الظلمة..

إنما أعوان الظَّلَمة مَن يخيطون لك ثوبك.. ومن يطهون لك طعامك..

ومن يساعدك في كذا وكذا..

أما أنت.. فمن الظَّلَمة أنفسهم»!..

• يقول مارتن لوثر كينغ: «المصيبة ليست في ظلم الأشرار، بل في صمت الأخيار».

يقول عمر المختار:

«إن الظلم يجعل من المظلوم بطلاً..

وأما الجريمة.. فلا بدَّ من أن يرتجف قلب صاحبها مهما حاول التظاهر بالكبرياء».

يقولون: «أظلم من الظالم من يساعد الظالم على ظلمه»..

فاللهم أُهْلِكِ الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ..

• ذبَحَوا صاحبَ رسول الله على .. تقرُّباً ... وتعفَّفوا عن أكل تمرةِ كافرٍ تورُّعاً !..

**©** 

روى ابن كثير في كتابه الشهير «البداية والنهاية»:

فقالوا له: من أنت؟.

قال: أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله على الله

وأنتم قد روَّعْتموني!.

فقالوا: حدِّثنا ما سمعت من أبيك..

فقال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ رسول الله على يقول:

«ستكون فتنةٌ القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشى خير من الساعى»(۱).

وبينما هو معهم إذ سقطت تمرةٌ من نخلة.. فأخذها أحدهم وألقاها في فمه..

فقال له آخر: أتأكلها بغير إذن ولا ثمن؟!..

فألقاها من فمه تورُّعاً!..

ومع ذلك أمسكوا بعبد الله بن خباب فذبحوه!..

ثم جاؤوا إلى امرأته.. فقالت: إني امرأة حبلي!.. ألا تتقون الله؟!..

فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها»!..

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ۲۱۹٤.



# بنفسك ابن مزرعة الآخرة

• يُروى أنه كانت هناك مدينة يحكمها ملك.. وكان أهل هذه المدينة يختارون الملك بحيث يحكم فيهم سنة واحدة فقط.. يُرسَل بعدها إلى جزيرة بعيدة يكمل فيها بقية عمره.. ويختار الناس ملكاً آخر غيره..

أنهى أحد الملوك فترة حكمه.. فألبسه الناس الملابس الغالية وأركبوه فيلاً كبيراً..

أخذوا يطوفون به في أرجاء المدينة مودِّعين له..

وكانت هذه اللحظة من أصعب لحظات الحزن والألم على الملك.. وجميع من كان قبله.. وضعوه في سفينة قامت بنقله إلى الجزيرة البعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره.

رجعت السفينة إلى المدينة.. وفي طريق العودة عثروا على سفينة غرقت من وقت قريب، ورأوا شابًا متعلقاً بقطعة عائمة من الخشب..

فلما أنقذوه أخذوه إلى بلدتهم وطلبوا منه أن يكون ملكاً عليهم لسنة واحدة..

أخبره الناس بقوانين المدينة وأنه بعد سنة سيحمل إلى تلك الجزيرة التي تركوا فيها ذلك الملك الأخير.

بعد أيام من تولي الشاب للعرش سأل الوزراء أن يُـروه تلـك الجزيرة التي أُرسل إليها جميع الملوك السابقين..

ذهب إلى الجزيرة وقد غطَّتْها غابات كثيفة، فسمع صوت الحيوانات المفترسة.. وهناك وجد جثث الملوك السابقين ملقاة على الأرض...

فَهِمَ الملكُ القصةَ بأنه ما أن تُرك الملوك السابقون في الجزيرة حتى أتتهم الحيوانات المتوحشة وسارعت بقتلهم والتهامهم.

عاد الملك إلى مدينته وجمع عدداً من العمال الأشداء.. أخذهم إلى الجزيرة وأمرهم بتنظيف الغابة وإزالة جثث الحيوانات والملوك السابقين..

كان يزور الجزيرة مرة في الشهر ليطلع على سير العمل..

أمر الملك العمال بزرع الحدائق في أنحاء الجزيرة.. وتربية الحيوانات المفيدة.. وبناء بيت كبير ومرسى للسفن.

ومع الأيام تحوَّلت الجزيرة إلى مكان جميل فتَّان..

كان الملك ذكيّاً يلبس الملابس البسيطة وينفق القليل على حياته في المدينة.. بينما كان يكرِّسُ أمواله في إعمار هذه الجزيرة.

اكتملت السنة وجاء دور الملك لينتقل إلى الجزيرة.. ألبسه الناس الثياب الفاخرة ووضعوه على الفيل الكبير قائلين له: وداعاً أيها الملك..

لكن الملك على غير عادة الملوك السابقين كان يضحك ويبتسم ..

سأله الناس عن ذلك فأجاب: «كان من سبقنى من الملوك مشغولين بمتع الحياة الدنيا أثناء فترة ملكهم.. وكنت أنا مشغولاً بالتخطيط لمستقبلي.. فأصلحتُ الجزيرة حتى أصبحت جنة صغيرة أعيش فيها بقية حياتي بسلام»!.

• فما هذه الحياة الدنيا إلا مزرعة للآخرة.. فلا تغمسوا أنفسكم في شهوات الدنيا وتنسوا الآخرة حتى ولو كنتم ملوكاً.



# يا قارئ القرآن

ولا خير فيمن يقرأ القرآن ثم لا يظهر عليه أثر ذلك في طاعته لربه وسلوكه وخلقه..

• يقول الحسن البصري:

«ربما يقول أحدهم: لقد قرأتُ القرآن كله فما أسقطتُ منه حرفاً.. وقد \_ والله \_ أسقطه كله..

ما يُرى له القرآن في خلقٍ ولا عمل..

وحتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نَفَس..

فوالله ما هؤلاء بالقرَّاء ولا العلماء..

فمتى كانت مثل هذا؟!..

لا كثَّر الله في الناس مثل هؤلاء»..

• يقول الشاعر مخاطباً قارئ القرآن:

اقرأ وشــنِّف «بالضحى» آذاني..

ولسورة «الإخلاصِ» خذني أستقي..

افتح مغاليق الفؤاد بآية

والمس شغافَ القلبِ «بالفرقانِ».. من نبعها الصافي عظيم معاني.. «الكرسيِّ»، واجلُ العقلَ «بالرحمٰنِ» ترتاح نفسي في حمى القرآنِ صدري، أقاسي حَيرتي وأعاني ويضيء ظلمة ليلتي وكياني وسمير قلبي لو يضِنُ زماني ربُّ العباد الأمَّةِ الإيمانِ في هذه الدنيا سما الثقلان مُستفتحاً به «اقرأ» وخير بيانِ فصفا الجَنانُ وقرَّت العينانِ فأضاء نورُ الوحي كلَّ مكانِ فأضاء نورُ الوحي كلَّ مكانِ كانت تُميِّزُهم على الأقرانِ رب بآيةٍ من مُحْكَم الإتقانِ في هذه الدنيا وخير لسانِ في هذه الدنيا وخيرُ لسانِ أحكامَهُ، واتلوهُ كلَّ أوانِ والمُرتقى بكرامةِ الإنسانِ..

جُل بي على آي الكتاب، فإنني كـم ليلـة أمسيـتُ فيهـا ضائقاً فأقوم للقـرآنِ يؤنسُ وحشتي هو صاحبي، إن عزَّ خِلُّ صادقٌ هو منهجي، أَنْعِمْ بنهج خطَّهُ فيهِ مـن الأحكام مـا إن طُبُقت نيل الأمينُ بـه على خير الورى طرَقت فـؤاد المصطفـي آياتُهُ وسـرى بمكة والقُـري إعجازُهُ وتلعثـم البلغـاءُ رغـم فصاحةٍ وتلعثـم البلغـاءُ رغـم فصاحةٍ عجـزوا بأن يأتوا علـي مرِّ العصو عجـزوا بأن يأتوا علـي مرِّ العصو فتدبَّروا آياتِـه، واستوعبـوا فتدبَّروا آياتِـه، واستوعبـوا فهـو الشّفاءُ لكلِّ صـدرٍ ضائق فهـو الشّفاءُ لكلِّ صـدرٍ ضائق



## من درر الحكماء

• قال لقمان الحكيم لابنه:

يا بني جمعتُ لك حكمتي في بضع كلمات:

اعمل للدنيا بقدر ما تبقى فيها..

واعمل للآخرة بقدر ما تمكث فيها..

واعمل لله بقدر حاجتك إليه..

• وقال أحد الحكماء:

الإخوان ثلاثة:

\_ أخ كالغذاء تحتاج إليه كل وقت..

\_ وأخ كالدواء تحتاج إليه أحياناً..

\_ وأخ كالداء لا تحتاج إليه أبداً..

• وسُئل حكيم: مَن القوي من الناس؟.

قال: هو من يستطيع أن يكبت جماح نفسه.

ومَن الضعيف؟ قال: هو من تسمع صوته مدوِّياً.

ومن العبقرى؟ قال: هو من يختلف عليه اثنان.

ومن العادى؟ قال: هو من يتفق عليه اثنان.

ومن العاقل؟ قال: هو من ينحني للعواصف.

ومن المجنون؟ قال: هو من يدَّعي العقل.

ومن التافه؟ قال: هو من يتصوَّر أنه أذكى الناس. ومن الثرثار؟ قال: هو من يتحدَّث دون معنى. ومن الفصيح؟ قال: هو من يوجز في حديثه. ومن العالِم؟ قال: هو من تجد عنده المعرفة. ومن الجاهل؟ قال: هو من يدَّعي المعرفة دون إدراك. ومن الكريم؟ قال: هو من يُعطى بسخاء دون منِّ ولا تبذير. ومن البخيل؟ قال: هو من يعيش على أرزاق الآخرين. ومن الصادق؟ قال: هو من يصدق أولاً مع نفسه. ومن الكاذب؟ قال: هو من غرَّه الشيطان بنفسه. ومن الناقص؟ قال: هو كل إنسان. ومن الكامل؟ قال: الله وحده على ...



## خافوا عليهم

• دخــل «مقاتل بن سليمـان» رَخْلُتْهُ علــى «المنصور» رَخْلُتْهُ يــوم بُويعَ بالخلافة..

فقال له «المنصور»: عِظنى يا «مقاتل»!.

فقال: أعظُك بما رأيتُ أم بما سمعت؟.

قال: بما رأيت.

قال: يا أمير المؤمين! إن عمر بن عبد العزيز أنجب أحد عشر ولداً.. وترك ثمانية عشر ديناراً .. كُفّنَ بخمسة دنانير.. واشتُريَ له قبر بأربعة دنانير، وَوزّع الباقى على أبنائه..

وهشام بن عبد الملك أنجب أحد عشر ولداً .. وكان نصيب كلّ ولدٍ من التركة ألف ألف دينار!.

والله.. يا أمير المؤمين:

لقد رأيتُ في يوم واحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس للجهاد في سبيل الله..

ورأيتُ أحد أبناء هشام يتسول في الأسواق!..

وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: ماذا تركتَ لأبنائك يا عمر؟.

قال: تركتُ لهم تقوى الله.. فإن كانوا صالحين.. فالله تعالى يتولَّى الصالحين..

وإن كانوا غير ذلك.. فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى.

• وكثير من الناس يكد ويسعى ليؤمّن مستقبل أولاده.. ظنّاً منه أن وجود المال في أيديهم بعد موته أمان لهم.. وغفل عن الأمان العظيم الذي ذكره الله في كتابه:

﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٩].

• وهذا أبو بكر الصديق على حينما رافق الرسول على في هجرته إلى المدينة أخــذ (ماله كله) نصرة لدينه ولرسولــه على .. ولم يُبقِ لأولاده منه شبئاً(۱).

وبعد هذه الحادثة بتسع سنوات يأتي أبو بكر على مرة أخرى، (بماله كله)، وقدره (أربعة آلاف درهم) ويضعها بين يدي الرسول على مساهمة منه في تجهيز جيش العسرة في معركة تبوك...

فأين الخوف على رزق الأولاد؟! وأين الإعداد لمستقبله ومستقبل أولاده؟!.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، ابن كثير: ٢/ ١٧٧.



## وصية وحكمة

• في منطقة نائية في جبال الهمالايا كانت تختبئ قرية صغيرة يحكمها رجل كبير ذو خبرة ووقار.. ولكن المرض كان قد أنهكه وأحسَّ بقرب نهايته..

وكان للحاكم ولد وحيد شاب في سن الطيش والمراهقة..

وذات يوم أمر الحاكم ابنه بالحضور، وقال له: يا بني، إني أحس بقرب نهايتي.. وسأوصيك بوصية؛ هي: إن ضاقت بك الحال يوماً ما وكرهت العيش.. فاذهب إلى المغارة المظلمة خلف القصر وستجد بها حبلاً مربوطاً إلى السقف.. اشنق نفسك فيه لترتاح من الدنيا..

وما كاد الحاكم ينتهي من الوصية حتى أغمض عينيه ومات..

أخذ الوارث الوحيد للثروة يبعثرها ويسرف على ملذات العيش وعلى رفاق السوء.. الذين طالما حذَّره أبوه منهم!..

وبعد برهة وجد الابن نفسه وقد نفدت تلك الشروة الهائلة.. وتغيَّر الحال وتركه أصحابه الذين كانوا يصاحبونه لأجل المال فقط..

حتى إن أقربهم إلى قلبه سخر منه وقال: لن أقرضك شيئاً وأنت من أتلف ثروته..

لم يجد الشاب ملاذاً.. ولم يعد يطيق العيش بعد العز وترف الحياة.. فما كان منه إلا أن تذكّر وصية أبيه الحاكم..

وقال: آه يا أبتاه.. سأذهب إلى المغارة وأشنق نفسي كما أوصيتني..

وبالفعل دخل المغارة المخيفة والمظلمة.. ووجد الحبل متدلِّياً من الأعلى.. فما كان منه إلا أن سالت من عينه دمعة أخيرة..

لفّ الحبل على رقبته ثم دفع بنفسه في الهواء..

وما أن تدلَّى من الحبل حتى انهالت عليه النقود من السقف.. ورنين الذهب المتساقط من الأعلى يضج بالمغارة!..

سقط هو إلى الأرض.. وسقطت بجانبه ورقه كتبها له أبوه الحاكم يقول فيها: «يا بنيّ قد علمت الآن كم هي الدنيا مليئة بالأمل..

عندما تنفض الغبار عن عينيك.. وتدع رفاق السوء..

فهذه نصف ثروتي كنتُ قد خبأتها لك..

فعد إلى رشدك.. واترك الإسراف.. واترك رفقاء السوء»..

• فصديق السوء لو لم تجن منه إلا السمعة السيئة لكفاك سوءاً..

يقول عمر بن الخطاب: «وحدة المرء خير من جليس السوء».

والبعض يختار صديقه لأنه مرحٌ كثير الضحك.. يدخل على قلبه السرور.. وينسيه متاعب الحياة.. وهذا ما يبحث عنه فقط..

وحينما تنصح هذا الشاب يقف أمامك وكله ثقة في صحة اختياره.. ويجادلك ويقول: إنني شاب فاهم.. ورجل أعرف ما يسرّني وما يضرني.. وسوف آخذ من هذا الصاحب ما ينفعني وأترك منه ما يضرّني!..

ولا يعلم حقيقة الأمر أنه سوف يجرّه إليه وينساق معه.. فكم من شاب صالح ملتزم تدهورت حياته.. وانقلب رأساً على عقب.. بسبب رفقة سيئة!..



#### لماذا.. لماذا؟

- هل تعلم... لماذا صبر أيوب على وتحمَّل الألم؟.
- وهل تعلم... لماذا نزل موسى الله وقومه في البحر؟.
- وهل تعلم... لماذا ترك إبراهيم على هاجر وإسماعيل في وادٍ غير ذي زرع؟.
  - وهل تعلم... لماذا صبر يعقوب على فراق يوسف عليه؟..
    - وهل تعلم... لماذا خرجت مريم إلى الناس بطفلها ؟.
  - وهل تعلم... لماذا لم يخف محمد على وصاحبه في الغار؟.
    - هل تعلم لماذا ؟..
    - ذلك لأنهم أحسنوا الظن بالله...
  - لأن ثقتهم بالله كانت أكبر وأشد من الخوف والحزن والألم ...
    - يقول النبي على: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي»(١).
- وعن النبي ﷺ: «إن الله ﷺ أنا عند ظن عبدي بي، إنْ ظن بي خيراً فله، وإن ظن شرّاً فله»(٢).
- والمعنى: أعاملُه على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر..

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب: ٣٣٨٦.

فإذا دعوتَ الله فأحسن الظن به.

أرى بجميل الظن ما الله صانعُه وإنى لأدعــو الله حتـــى كأننى

• وفي القرآن الكريم: ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُّ ﴾ [مريم: ٩]..

(هيّن).. كلمة تهز الكيان وتنفض الوجدان!.

تُحيى في النفس الأمل.. وتنزع عنها اليأس والإحباط!.

أن يشفيك ربك من مرضك!..

أليس عليه هيّن؟.

أن يفرِج عنك كربك!..

أليس عليه هيّن؟.

أن يكفيك ما أهمك!..

أليس عليه هيّن؟.

فكيف يُحبطنا اليأس.. وتقهرنا الهموم..

ولنا ربُّ يقول: ﴿ هُو عَلَيَّ هَيَّنُّ ﴾ ؟!..



# ما حجبه الله عنًّا كان أعظم ل

• يُحكى عن رجل خرج في سفر مع ابنه إلى مدينة تبعد عنه قرابة اليومين..

كان معهما حمار وضعا عليه الأمتعة.. وكان الرجل دائماً يقول: ما حجبه الله عنا كان أعظم!.

وبينما هما يسيران في طريقهما.. إذ كُسرت ساق الحمار في منتصف الطريق..

فقال الرجل: ما حجبه الله عنا كان أعظم!.

فأخذ كلٌّ منهما متاعه على ظهره.. وتابعا الطريق..

وبعد مدة كُسرت قدم الرجل.. فما عاد يقدر على حمل شيء، وأصبح يجر رجله جرّاً..

فقال: ما حجبه الله عنا كان أعظم!.

فقام الابن وحمل متاعه ومتاع أبيه على ظهره وانطلقا يكملان المسير.. وفي الطريق لدغت أفعى الابن فوقع على الأرض وهو يتألم..

فقال الرجل: ما حجبه الله عنا كان أعظم!.

وهنا غضب الابن وقال لأبيه: أهناك ما هو أعظم مما أصابنا ؟!..

وعندما شفي الابن أكمــلا سيرهما ووصلا إلى المدينــة.. فإذا بها قد أزيلت عن بكرة أبيها.. فقد جاءها زلزال أبادها بمن فيها.

فنظر الرجل لابنه وقال له: انظر يا بني.. لو لم يُصبنا ما أصابنا في رحلتنا لَكُنَّا وصلنا في ذلك اليوم.. ولأصابنا ما هو أعظم.. وكنا مع من هلك!..

ليكن هذا منهاج حياتنا كي تستريح القلوب من التوتر والقلق.

• يقول أحد الصالحين:

«نحن نسأل الله.. فإن أعطانا.. فرحنا مرة..

وإن منعنا.. فرحنا عشر مرات..

لأن العطاء اختيارنا.. والمنع اختيار الله..

واختيار الله خيرٌ من اختيارنا»..

• والشّيء الوحِيد الذي يجعلنا أقوى كلمَا انكسرنا..

هو اليقين التَّام بأنَّ الأمر كُله بيد الله..

وأنَّ الحياة ستمضى مَهما حَدث..

فلا تفسد فرحتك بالقلق.. ولا عقلك بالتشاؤم..

ولا تفسد نجاحك بالغرور.. ولا تَشُبِ التفاؤل بالإحباط..

ولا تفسد يومك بالنظر إلى الأمس..

فلا شيء أعظم ولا أجمل من أن تكون مع الله في كل أحوالك..

فهو يهديك ويرضيك..



## وقفات مع الأذان

- ما زلت أتأمَّل في جمال الأذان وروحانيته:
- «الله أكبر».. يبدأ بها نداء الحياة خمس مرات..

لندرك أن الله أكبر من كل شيء..

الله أكبر.. من المال الذي نجمعه..

الله أكبر.. من المظاهر التي نسعى خلفها..

الله أكبر.. من غرورنا بما آتانا.. وتفاخرنا بما حققنا..

الله أكبر.. من كل فرح وحزن..

الله أكبر.. من كل ما نواجه في الحياة من عوائق وصعوبات..

الله أكبر.. من كل شيء وفوق كل شيء..

الله أكبر.. نرددها في بداية كل أذان ونهايته..

لنعايش هذه الحقيقة.. في جوانحنا وجوارحنا..

\_ وحين نعلم أنه أكبر من كل شيء.. نجدد عهد العبودية والشهادة فنقول: «أشهد أن لا إله إلا هو»...

ـ ثم نعود فنتذكر أعظم إنسان في الوجود محمداً على ..

نذكر أننا سنشرب من حوضه إن كنا من أتباع سنته..

- ثم «حي على الصلاة»، «حي على الفلاح».. إيذان بانطلاق جولة جديدة من معركة الإنسان مع الشيطان..

**©** 

فهو سيسعى جهده ليصــد ابن آدم عن ذكر الله.. وعـن الصلاة وإجابة النداء..

• فالأذان يصل إلى الجميع.. ولكن الناس يختلفون:

فمنهم منتصر ومنهم منهزم.. واحدٌ يسمعه فيدع ما كان فيه ويجيب النداء.. وآخر يصلي في بيته.. وثالث يؤخّرها عن وقتها.. ورابع يتركها ولا يصليها..

وهكذا يستخرج الأذان ما في القلوب من إيمان.. ويكشف لكل عبد درجة إيمانه..

فَالْإِيمَانَ يُعْرِفُ عند الطاعات: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٢].

• «حي على الفلاح».. لنعلم أن الفلاح يأتي عبر صلاتنا..

فنحن ننجح حين نصلي بوعي وندرك ما نصلي ..

دعوة للفلاح الذي يتحقق أولاً بالصلاة ثم بالعمل..

ثم نعود نذكر أن «الله أكبر» وأنه الله ولا شيء سواه..

• دقائق معدودات نعيشها كلما ارتفع فيها صوت الأذان..

نردد فيها ما يصدح به المؤذن.. فالترديد وراء المؤذن من القربات والطاعات التي غفل عنها كثير من الناس..

والرَّسُول عَي يقول: «إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن»(١).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.



# أي الأشياء خير؟

• ذات يوم سُرِقَ الصَّحابي الجليل عبد الله بن مسعود رهي حين كان في السوق..

فقال له من كان معه: تعالوا نَدْعُ على السارق!..

فقال ابن مسعود: أنا صاحب المال.. أنا أدعو وأنتم تؤمّنون على دعائي..

فأخذ يدعو: «اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق نقودي محتاجاً إليها فبارك له فيها!.

وإن كان غير محتاج إليها فاجعله آخر ذنب يذنبه»..

• وليس الكبير من يراه الناس كبيراً.

بل الكبيرُ من ملأ قلوب أحبابه أدباً وخلقاً..

يقول الإمام الشافعي:

إن الفقيه هو الفقيه بفعله

وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه

وكذا الغني هو الغني بحاله

• قيل لحكيم: أي الأشياء خير للمرء؟.

قال: عقل يعيش به..

قيل: فإن لم يكن..

ليس الفقيه بنطقه ومقاله.. ليس الرئيس بقومه ورجاله..

ليس الغني بملكه وبماله..

قال: فإخوان يسترون عليه..

قيل: فإن لم يكن..

قال: فمالٌ يتحبب به إلى الناس..

قيل: فإن لم يكن..

قال: فأدب يتحلَّى به..

قيل: فإن لم يكن..

قال: فصمتٌ يسلم به..

قيل: فإن لم يكن..

قال: فموت يريح منه العباد والبلاد.

• وسُئِلَ الخُوارِزمي عالم الرياضيات عن الإنسان فأجاب: إذا كان الإنسان ذا أخلاق فهو = ١.

وإذا كان ذا جمال فأضف إلى الواحد صفراً = ١٠.

وإذا كان ذا مال أيضاً فأضف صفراً آخر = ١٠٠.

وإذا كان ذا حَسَبِ ونَسَبِ فأضف صفراً آخر = ١٠٠٠.

فإذا ذهب العدد «واحد» وهو الأخلاق...

ذهبت قيمة الإنسان.. وبقيت الأصفار التي لا قيمة لها!..



# أجمل ما في حبِّ اللَّه

## • أجمل ما في حب الله:

أنك تستطيع أن تحبه بكلِّ طاقتك.. وأن تتقرَّب إليه ليل نهار..

فهو لن يملَّ منك ومن حُبِّك.. كما يفعل البشر..

بل سيعطيك أضعاف حبك حبّاً..

ولن يستغلَّ إقبالك عليه ليأخذ منك..

بل سيعطيك أكثر بكثير مما تعطي أنت..

#### • أجمل ما في حب الله:

أنك تستطيع أن تكشف أمامه ضعفك (وهو أعلم به)..

وأن تطلب منه الملجأ والسند في كل وقت..

فهو لن يستغل ضعفك ولن يتخلى عنك..

## • أجمل ما في حب الله:

أنك تجده معك في كلِّ مكان.. وفي كل زمان..

وهو يعرف سرك وجهرك..

متى أردت أن تناجيه تجده.. فهو السميع البصير..

## • أجمل ما في حب الله:

أنك لا تحتاج أن تخبره بما أنت فاعل.. لتثبت حبك له..

**@** 

فإذا ذكرْته في نفسك أو في جمع.. فهو يسمعك.. وإذا فعلت شيئاً لوجهه لا يراه أحد.. فهو يراه.. بل يعلم ما لا تعلمه أنت عن نفسك..

## • أجمل ما في حب الله:

أنه سيتسامح معك إلى أبعد الحدود.. طالما عدت إليه وطلبت السماح..

ولن يذلُّك ليسامحك.. أو يحمل ضغينة تجاهك.. كما يفعل البشر.

#### • ولكن.. هل تريد أن يحبك الله؟:

فقد قال بعض الحكماء: «ليس الشأن أن تُحبَّ، إنما الشأن أن تُحَبَّ». تقرّب إلى الله يحبك الله.. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: «...ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه...»(١).

ومن فاز بمحبة الله فقد سعد في الدنيا والآخرة...

يقول رسول الله على الله عبداً نادى جبريل: إنَّ الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض».

قال الحافظ ابن حجر: «ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله».

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان.



## أنت وأبناؤك

- تمتّع بأبنائك وهم صغار.. فسوف تمر الأيام سراعاً..
- ولن يبقى لك من براءتهم وطفولتهم إلا مجرد ذكريات..

لاعبهم.. مازحهم.. اضحك معهم.. كن كالطفل بينهم..

واجعل التعليم والأدب مع اللهو واللعب!..

كل هذا لا يعنى سقوط الهيبة وترك التأديب..

فالعاقل يعرف كيف يوازن بين الأمور ويتقن التربية.

- ادعُ الله لهم بسعادة الدارين.. فتفرح بنجاحهم في الحياة.. وتسعد بدعواتهم لك بعد مماتك..
- إذا كان طفلك يكذب.. فأعطه الأمان ثم علّمه قيمة الصدق.. فالطفل لا يكذب إلا إذا كان خائفاً أو مُهدداً..
- وإذا كان طفلك عنيداً.. فلا تعانده أثناء عناده، بل امنحه مزيداً من الحبِّ والحنان.
- وإذا كان طفلك يضرب إخوته الصغار.. فلا تقارنه بأخيه الأصغر.. وليكن حبك لهم بالعدل.. ولا تظهر ميلان قلبك لأحد منهم على الآخر.
- وإذا كان طفلك مدمناً للألعاب الإلكترونية.. فتدرج معه حتى يقلل من ساعات اللعب.. وإياك أن تحرمه فجاة فيقبل عليها بشغف أكثر من قبل.

- وإذا كان طفلك لا يصلي.. فحبّبه في الله.. وأشعره أن كل النعم بما فيها النقود التي يشتري بها الألعاب والحلوى هي من عند الله.
- وإذا كان طفلك سريع الغضب.. فلا تُعِرْه اهتماماً.. ولا ترد عليه بغضب مثله.. علّمه أن يتوضأ إن غضب.. وقل له: اهدأ ثم نتفاهم.
- وإذا كان طفلك ضعيف الشخصية.. فامنحه ثقة وحمّله بعض المسؤوليات.. أعطِهِ الأمان ولا تشعره بضعف شخصيته.. أدخله في أندية رياضيّة فلها أثر عجيب على النفس والجسم.
- وإذا ظهرت على طفلك علامات معينة: كعدم الرغبة بالدراسة.. أو صمت مفاجئ.. أو قضم للأظافر.. أو خوف من الناس.. فقد تكون بوادر اعتداء عليه.. فانتبه له..
- وإذا أخــ فطفلك يصرخ في محل الألعاب.. انظر في عينيه.. حاوره دون انفعال.. لا ترضخ لطلبه حتى لا يتعلَّم هذا الأسلوب.
- وإذا كان طفلك يتأتع أثناء النطق.. امدحه وأكثر من تشجيعه.. لا تضحك على ما يقول.. واعرضه على اختصاصي نطق لتدريبه على حسن النطق.
- ولو سرق ابنك مرة.. فلا تنعتُه بكلمة سارق! بل انصحه على انفراد.. دعه يُرجع ما أخذ.. وابحث عن الأسباب التي ألجأت للسرقة وعالجها(١)..

<sup>(</sup>١) د. حسان شمسي باشا: كيف تربي أبناءك في هذا الزمان؟، بتصرف.



## دغهٔ يركب معنا!

كان هناك رجل مسافر في رحلة مع زوجته وأولاده.. وفي طريقه قابل شخصاً واقفاً على جانب الطريق، فسأله: من أنت؟.

قال: أنا المال!..

فسأل الرجل زوجته وأولاده: هل ندعه يركب معنا؟.

فقالوا جميعاً: نعم بالطبع.. فبالمال يمكننا أن نفعل أي شيء.. وأن نمتلك أي شيء نريده..

فركب معهم المال..

سارت السيارة حتى قابل شخصاً آخر.. فسأله الأب: من أنت؟.

فقال: أنا السلطة والمنصب..

فسأل الأب زوجته وأولاده: هل ندعه يركب معنا؟.

فأجابوا جميعاً بصوت واحد: نعم بالطبع.. فبالسلطة والمنصب نستطيع أن نفعل أي شيء.. وأن نمتلك أي شيء نريده..

ركب معهم السلطة والمنصب.. وانطلقت السيارة تكمل رحلتها..

قابل أشخاصاً كثيرين من كلِّ شهوات الدنيا ولذائذ الحياة..

حتى التقوا شخصاً يلبس رداء أبيض، فسأله الأب: من أنت؟.

قال: أنا الدِّين..

فقال الأب والزوجة والأولاد في صوت واحد: ليس هذا وقته..

نحن نريد الدنيا ومتاعها.. والدِّين سيحرمنا منها.. سيقيدنا بتعاليمه ويتعبنا بحدوده..

فهذا حلال وهذا حرام.. وهنا صلاة.. وهناك صيام!..

ويمكننا أن نرجع إليه بعد أن نستمتع بالدنيا وما فيها..

تركوه وسارت السيارة تكمل رحلتها.. وفجأة وجدوا على الطريق نقطة تفتيش وكلمة «قف»..

وجدوا رجلاً يشير للأب أن ينزل ويترك السيارة..

قال الرجل: انتهت الرحلة بالنسبة لك.. وعليك أن تنزل وتذهب معي. وَجَمَ الأب في ذهول ولم ينطق..

فقال له الرجل: أنا أفتش عن «الدين».. هل معك الدين؟.

فقال الأب: لا.. تركته على بُعد مسافة قليلة.. فدعنى أرجع وآتى به.

فقال: إنك لن تستطيع فعل هذا.. فالرحلة انتهت والرجوع مستحيل!.

فقال الأب: ولكن معى في السيارة المال والسلطة والمنصب والزوجة والأولاد و.. و..

فقال له الرجل: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً.. ستترك كل هذا.. وما كان لينفعك إلا الدِّين الذي تركتَه في الطريق.. فسأله الأب: من أنت؟.

قال الرجل: أنا الموت الذي كنتَ غافلاً عنه ولم تحسب حسابه..

نظر الأب للسيارة.. فوجد زوجته تقود السيارة بدلاً منه..

وانطلقت السيارة تكمل رحلتها.. وفيها الأولاد والمال والسلطة.. ولم بنزل معه أحد!..

• يقول رسول الله على: «يتبَعُ الميِّتَ ثلاثةٌ، فيرجعُ اثنان ويبقَى معه واحدٌ: يتبعُه أهلُه ومالُه وعملُه، فيرجعُ أهلُه ومالُه ويبقَى عملُه»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.



# عذراً.. عذراً

فمحبة الله.. تجذبنا فوق كل جاذبية!..

• عذراً.. دي كارت! تقول: «أنا أفكر.. إذن أنا موجود»!.

ولم تعلم أن الإيمان بالله هو سر الوجود!..

• عذراً.. أديسون !.. اكتشفتَ المصباح..

ولكن.. لم تكتشف أن الله نور السموات والأرض!..

• عذراً.. أفلاطون (صاحب كتاب: المدينة الفاضلة)!..

فمكة المكرمة يأتيها الناس من كل فجِّ عميق.. هي المدينة الفاضلة!..

وهذا هو المؤمن الحقيقي.. إذا تغلغل الإيمان في قلبه واستمكن...

ظهر ذلك على سلوكه كله..

فإذا تكلُّم كان واثقاً من قوله..

وإذا اشتغل كان متقناً عمله..

وحيثما اتَّجه كان واضحاً في هدفه..

قلَّما يعرف التردد إلى نفسه سبيلاً..

وقلما تزحزحه العواصف عن موقفه..

ولن تكون متديِّناً إلا بسلاح العلم..

فالله لا يُعبد بالجهل..



- يقول محمد بن فضل:
- «ذهاب الإسلام على يد أربعة أصناف:
- \_ صنف: لا يعملون بما يعلمون..(وهو أخطر شيء على العامّة، فإنه حُجّة عليهم في كلِّ نقيصة)..
  - \_ وصنف: يعملون بما لا يعلمون .. (وهو العابد الجاهل).
  - \_ وصنف: لا يعلمون ولا يعملون.. (وهم كالأنعام السّائمة).
- \_ وصنف: يمنعون النّاس من التعلّم.. (وهم نُوَّاب إبليس في الأرض)». وأقول: نعوذ بالله أن نكون منهم!..
  - وقد يبنى الفيلسوف دولة في الهواء..
    - وقد يبنى الروائي دولة تحت الماء..
  - أما المؤمن فينشئ شجرة من الإيمان..
    - أصلها ثابت.. وفرعها في السماء..



## وقفة مع النفس

• يقول الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء» (بتصرف):

الناس هلكي.. إلا العالمين..

والعالمون هلكي.. إلا العاملين..

والعاملون هلكي.. إلا المخلصين..

والمخلصون على خطر عظيم!..

فالعمل بغير نيّة.. عناء..

والنية بغير إخلاص.. رياء..

والإخلاص من غير صدق.. هباء..

• كان هناك عجوز يسير في أحد الطرقات متكئاً على عصاه...

وكانت هذه العصا من أغلى ما يملك..

فلما رآه أحد الأمراء أعجبته العصا.. فسأله إياها..

أعطى العجوزُ العصا للأمير وهو يشعر بالزهو والفخر.. وأعجبه أن يراه الناس وهو يهديها للأمير..

وبعد أن انصرف الأمير جلس العجوز يبكي ..

فقيل له: ما يبكيك؟ قال: خسرت الأجر وخسرت العصا!.

يقول أحمد بن حرب رَخْلَشُهُ:

«عبدتُ الله خمسين سنة.. فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت ثلاثة أشياء:



- \_ تركتُ رضا الناس حتى قدرتُ أن أتكلُّم بالحق...
- \_ وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين..
  - \_ وتركتُ حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة»(١)..
    - ويقول الإمام على ضيانه:

«مَا جَفَّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا لِقَسْوَةِ القُلُوبِ..

ومَا قَسَتِ القُلُوبُ إِلَّا لِكَثْرَةِ الذُّنوبِ..».

وأضيف: وما كثرت الذنوب.. إلا استهانةً بعلّام الغيوب..

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء: ۱۱/۳٤.



## من عجائب القرآن

• من عجائب كتابة القرآن الكريم كتابة كلمة (رءا) و(رأى):

ففي المصحف الشريف نجد كلمة (رءا) قد وردت إحدى عشرة مرة، وآخرها ألف..

بينما وردت كلمة (رأى) مرتين فقط، وآخرها حرف الياء..

وحين نتدبر الآيات التي وردت فيها كلمة (رءا) بحرف الألف.. نجد أنها كلها رؤية بصرية:

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا ﴾ [الأنعام: ٧٦].

﴿ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرٍ ﴾ [يوسف: ٢٨].

ونظراً لأن الرؤية بصرية، جاءت نهاية كلمة (رءا) بالألف؛ لتدل على وجود حاجز للرؤية.. أو حدود لها.. فلا نرى إلا لمسافات معينة!..

غير أنه حين يتكلم القرآن عن رؤية البصيرة النافذة أو رؤية الفؤاد.. تأتى كلمة (رأى) وقد انتهت بحرف الياء الذي يوحى بالامتداد.

وجاءت بهذا الشكل في موضعين اثنين فقط من القرآن الكريم.. خاصيْن بالرسول على .. حينما بلغ السموات العلى وسدرة المنتهى.. حيث كانت الرؤية الحقة بلا حدود.. ورأى من آيات ربه الكبرى.. وذلك في سورة النجم.. قال تعالى:

﴿ مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١١].

﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُثِّرَيُّ ﴾ [النجم: ١٨].

• ما الفرق بين السَّنة والعام؟:

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت: ١٤].

كان من الممكن أن يقول الله تعالى: تسعمئة وخمسون سنة!.

فلماذا قال: ألف سنة إلا خمسين عاماً ؟.

إن لفظ «سنة» تُطلق على الأيام الشديدة الصعبة!..

فالله تعالى يقول: ﴿ تَزْرُعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ﴾ [يوسف: ٤٧].

ولفظ «عام» يطلق على الأيام السهلة.. أيام الرخاء والنعيم..

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدٍ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾ [يوسف: ٤٩].

وبذلك يكون سيدنا نوح قد لبث ألف سنة شقاء إلا خمسين عاماً..

ولهذا.. من الأفضل أن تقول: «كل عام وأنت بخير».

وليس كما يقال: «كل سنة وأنت طيب».



## معلِّم كشف الأسئلة

• معلم كشف أسئلة الامتحان.. ومع ذلك رسب الكثير!..

قام هذا المعلم بتوزيع الأسئلة على تلاميذه قبل الامتحان..

أخبرهم أن هذه الأسئلة سوف تأتيهم في الاختبار.. وأنها سبعة أسئلة.. ثلاثة في الفترة الأولى.. وأربعة في الفترة الثانية..

وتعهَّد لهم أن هذه هي الأسئلة المطلوبة في الامتحان.. ولن يحصل فيها تغيير أو تبديل مهما كانت الظروف!.

ولكن الطلاب مع كشف هذه الأسئلة انقسموا إلى فئتين:

فئة كذّبته.. وفئة صدقته..

والذين صدّقوه انقسموا أيضاً إلى فئتين:

فئة حفظتِ الأسئلة ووعتْها.. ففازوا في الفترة الأولى.. وهم ينتظرون الفترة الثانية..

وفئة قالت: إذا قرب الامتحان حفظناها وذاكرناها.. فأدركهم الامتحان وهم على غير استعداد له..

• فمن هو هذا المعلم؟.

إنه المعلم الأكبر محمد على الله المعلم الأكبر

حذّرنا من الامتحان.. بل وسهّل علينا الأمر فكشف لنا الأسئلة حتى نستعد له..

فكل إنسان يُسأل سبعة أسئلة، على فترتين: ثلاثة أسئلة في القبر.. وأربعة أسئلة يوم القيامة.

• فأسئلة القبر ثلاثة: مَن ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟..

أسئلة يسيرة فوق الأرض.. لكنها عسيرة تحت الأرض..

فوق الأرض.. الجواب سهل.. يعرفه الصغير قبل الكبير..

أما تحت الأرض في ظلمات القبور ووحشتها فهناك تطيش العقول..

• ثم تأتي الأسئلة الأربعة في ذلك اليوم العظيم فيسأل كل إنسان أربعة أسئلة..

أخبر عنها على بقوله: «لا ترول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه? وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟».

أسئلة عظيمة رهيبة.. سوف نُسأل عنها بين يدي الواحد القهار..

• أسئلة مكشوفة أمام الجميع..

ولكن السعيد من يوفق للعمل على ضوئها.. ليوفق إلى حُسن الإجابة عنها.

وشتان ما بين امتحان الآخرة وامتحانات الدنيا..

فامتحان الدنيا يمكنك تدارك الرسوب فيه في فصل آخر..

أما في يوم القيامة فالخسارة ساحقة ماحقة.. ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ۞ فَأَمُّهُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ۞ فَأُمُّهُمُ هَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة: ٨-٩]..



## الإمام الشافعي والإمام أحمد

• زار الإمام الشافعي المنطق الإمام أحمد بن حنبل المنطق ذات يوم في داره.. وكانت للإمام أحمد ابنة صالحة تقوم الليل وتصوم النهار وتحب أخبار الصالحين والأخيار.. وتود أن ترى الشافعي لتعظيم أبيها له..

فلما زارهم الشافعي فرحت البنت بذلك.. طمعاً أن ترى أفعاله وتسمع مقاله.

وبعدما تناول طعام العشاء قام الإمام أحمد إلى صلاته وذكره...

والإمام الشافعي مستلق على ظهره.. والبنت ترقبه إلى الفجر..

وفي الصباح قالت بنت الإمام أحمد لأبيها: يا أبتاه! أهذا هو الشافعي الذي كنتَ تحدثني عنه؟!.

قال: نعم يا ابنتي.

فقالت: سمعتك تعظم الشافعي.. وما رأيت له هذه الليلة.. لا صلاة ولا ذكراً ولا ورداً!..

وقد لاحظتُ عليه ثلاثة أمور عجيبة.. قال: وما هي يا بنية؟.

قالت: إنه عندما قدَّمنا له الطعام أكل كثيراً على خلاف ما سمعته عنه..

وعندما دخل الغرفة لم يقم ليصلى قيام الليل..

وعندما صلى بنا الفجر صلى من غير أن يتوضأ..

فلما طلع النهار وجلسا للحديث.. ذكر الإمام أحمد لضيفه الإمام الشافعي ما لاحظته ابنته..

فقال الإمام الشافعي رَخِلَللهُ:

\_ يا أبا محمد! لقد أكلت كثيراً.. لأنني أعلم أن طعامك من حلال.. وأنك كريم وطعام الكريم دواء.. وطعام البخيل داء.. وما أكلت لأشبع وإنما لأتداوى بطعامك..

- وأما أنني لم أقم الليل.. فلأنني عندما وضعت رأسي لأنام نظرت كأن أمامي الكتاب والسُّنَّة.. ففتح الله عليّ باثنتين وسبعين مسألة من علوم الفقه.. رتبتها في منافع المسلمين.. فحال التفكُّر بها بيني وبين قيام الليل!..

\_ وأما أنني صليت بكـم الفجر بغير وضوء.. فوالله ما نامت عيني حتى أجدد الوضوء.. لقد بقيت طوال الليل يقظانَ.. فصليت بكم الفجر بوضوء العشاء.. ثم ودّعه ومضى.

فقال الإمام أحمد لابنته: هـذا الذي عمله الشافعي الليلة وهو نائم (أي مستلق) أفضل مما عملته وأنا قائم!..

• مرض الإمام أحمد ذات يوم ولازم الفراش.. فزاره صديقه الإمام الشافعي..

فلما رأى الشافعيُّ أحمدَ.. وعليه علامات المرض الشديد أصابه الحزن.. فمرض الشافعي أيضاً..

فلما علم الإمام أحمد بذلك.. تماسك نفسه.. وذهب لرؤية الشافعي في بيته.. فلما رآه الشافعي قال:

فمرضت من أسفي عليه فشُفيت من نظري إليه

مرض الحبيب فرزته شفي الحبيب فرارني



# آيات للتفكر للشاعر إبراهيم علي بديوي

ل أقلُّها هو ما إليه هداكا عَجَـبٌ عُجاتٌ لو تـرى عيناكا حاولت تفسيراً لها أعياكا يا شافى الأمراض مَنْ أرداكا؟ عجزت فنون الطب: مَنْ عافاكا؟ مَنْ بالمنايا يا صحيحُ دهاكا؟ فهوى بها: من ذا الذي أهواكا؟ م بلا اصطدام: من يقودُ خُطاكا؟ راع ومرعى: ما الندي يرعاكا؟ ءِ لدى الولادة: ما الذي أبكاكا؟ فاسأله: من ذا بالسُّموم حشاكا؟ تحيا وهذا الشُّمُّ يملًا فاكا؟ شَهْداً؟ وقلْ للشهد: من حلَّاكا؟ نَ دم وفَرثٍ: ما الذي صفَّاكا؟ يا ميت فاسأله: من أحياكا؟ فاسأله: مِنْ أين البياضُ أتاكا؟ فاسأله: من ذا بالسَّواد طلاكا؟ ورعايةٍ: من بالجفاف رماكا؟ بو وحده فاسأله: من أرباكا؟

لله في الآفاقِ آياتٌ لعلْ ولعلُّ ما في النفس من آياته والكون مشحونٌ بأسرار إذا قلْ للطبيب تخطَّفَتْه يد الرَّدى: قلْ للمريضِ نجا وعُوفي بعدما قلْ للصحيح يموتُ لا من علّةٍ: قلْ للبصيرِ وكان يحذر حفرة بلْ سائلِ الأعمى خَطَا بين الزِّحا قلْ للجنين يعيش معزولاً بلا قلْ للوليدِ بكي وأجهشَ بالبكا وإذا ترى الثعبانَ ينفثُ سُمَّه وأسألْه: كيف تعيش يا ثعبانُ أو واسأل بطونَ النحل: كيف تقاطرتُ بل سائل اللبن المصفّى كان بَيْ وإذا رأيتَ الحييّ يخرج من حنا وإذا ترى ابنَ السودِ أبيضَ ناصعاً وإذا ترى ابنَ البيض أسودَ فاحماً قلْ للنباتِ يجفُّ بعد تعهُّدٍ وإذا رأيتَ النبتَ في الصحراء ير أنوارَه فاسألْه: من أسراكا؟ عد كلِّ شيءٍ: ما الذي أدناكا؟ بالمرِّ من دون الثمار غذاكا؟ فاسأله: من يا نخلُ شقَّ نواكا؟ فاسألْ لهيبَ النار: من أوراكا؟ قممَ السَّحاب فسله: من أرساكا؟ لِ جرى فسله: من الَّذي أجراكا؟ ج طغى فسله: من الذي أطغاكا؟ ج طغى فسله: من الذي أطغاكا؟ فاسأله: من يا ليل حاكَ دُجاكا؟ فاسأله: من يا صبحُ صاغَ ضُحاكا؟ عيناكَ وانفتحت بها أذناكا! بالله جالً جلالُه أغراكا؟

وإذا رأيت البدر يسري ناشراً واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أب قلْ للمرير من الثمار: من الذي وإذا رأيت النخل مشقوق النّوى وإذا رأيت النخل الأشم مناطحاً وإذا ترى الجبل الأشم مناطحاً وإذا رأيت النهر بالعذب الزُّلا وإذا رأيت البحر بالعلم الأجا وإذا رأيت البحر بالملح الأجا وإذا رأيت البحر بالملح الأجا وإذا رأيت الليل يغشى داجياً وإذا رأيت الصبح يُسفر ضاحياً وإذا رأيت العبير عجائب طالما أخذت بها الإنسانُ مهلاً ما الذي

#### المراجع

- 1 شهاب الدين النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٢ عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب، مكتبة الخانجي، القاهرة.
    - ٣- ابن الجوزي: صيد الخاطر، دار القلم، دمشق.
    - ٤ ابن قيم الجوزية: الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت.
    - - ابن الجوزي: آداب الحسن البصري، دار النوادر، دمشق.
      - **٦** ابن كثير: البداية والنهاية، دار ابن كثير، دمشق.
      - ٧ الذهبي: سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ابن عطاء السكندري: الحكم العطائية، المكتبة العصرية، بيروت.  $\wedge$ 
  - ٩ ابن الجوزي: صفة الصفوة، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ١٠ \_ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، المكتبة العصرية، بيروت.
- ١١ \_ محمد الغزالي: الجانب العاطفي من الإسلام، دار القلم، دمشق.
  - ١٢ \_ مصطفى صادق الرافعي: وحى القلم، دار القلم، دمشق.
    - ١٣ \_ محمد الغزالي: الحق المر، دار الشروق، القاهرة.
    - ١٤ ـ على الطنطاوي: من حديث النفس، دار المنارة، جدة.



- ١ د. ابراهيم الفقي: قوة التحكم في الذات، دار اليقين، القاهرة.
  - ١٦ \_ محمد أبو زهرة: ابن حنبل، دار الفكر العربي.
    - ١٧ \_ محمد أبو زهرة: الشافعي، دار الفكر العربي.
  - ۱۸ ـ د. مصطفى محمود: الروح والجسد، دار المعارف، القاهرة.
- ۱۹ ـ عبد الله عبد المعطي: فن صناعة الذكريات منع الأبناء، دار التوزيع و النشر.
- ۲۰ د. حسان شمسي باشا: كيف تربي أبناءك في هذا الزمان، دار القلم، دمشق.
  - ٢١ ـ د. مصطفى السباعى: هكذا علمتنى الحياة، دار الوراق للنشر.
- ۲۲ ـ د. مصطفى محمود: علم نفس قرآني جديد، أخبار اليوم، القاهرة.
- **٢٣ ـ** عابدة المؤيد العظم: لئــلا يتمرد أولادنــا، مؤسسة الأجيال للنشر.
  - ٢٤ ـ الإمام الشافعي: ديوان الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٥ محمد متولي الشعراوي: خواطر الشعراوي في تفسير القرآن
   الكريم.
  - ٢٦ \_ محمود شلبي: حياة عمر بن عبد العزيز، دار الجيل، بيروت.
- **۲۷ ـ** عباس محمـود العقاد: التفكيـر فريضة إسلاميـة، منشورات المكتبة العصرية.
  - ٢٨ د. على الصلابي: عمر المختار، المكتبة العصرية، بيروت.

- ٢٩ ـ علي الطنطاوي : قصص من التاريخ، دار المنارة، جدة.
  - ٣٠ ـ ابن قيم الجوزية : الداء والدواء، دار ابن الجوزي.
- ٣١ ـ ابراهيم مضواح الألمعي: روائع الطنطاوي، دار المنارة، جدة.

# مؤلَّفات الدكتور حسان شمسي باشا

منشورات دار القلم \_ دمشق، دار البشير \_ جدة، مكتبة السوادي \_ جدة، ودار المنارة \_ جدة:

### • في أمراض القلب:

- ١ كيف تقى نفسك من أمراض القلب (الطبعة السادسة).
  - ٢ ارتفاع ضغط الدم (الطبعة الرابعة).
  - ٣- الدهون.. والكولسترول.. والقلب (الطبعة السادسة).
    - ٤ \_ قلبك بين الصحة والمرض (الطبعة الثانية).
- - دليلك إلى عمليات القلب الجراحية، بالاشتراك مع الدكتور عبد الله عشميق والدكتور وليد أبو خضير (الطبعة الثالثة).
- دليلك إلى القسطرة القلبية، بالاشتراك مع الدكتور خالد الشيبي والدكتور وقار حبيب (الطبعة الثالثة).
- ٧ دليلك إلى كهربائية القلب، بالاشتراك مع الدكتور رائد سويدان والدكتور فائز بخارى (الطبعة الثانية).
- ٨- الوقاية من أمراض القلب، بالاشتراك مع البروفسور منصور النزهة (كتيب المجلة العربية، العدد الخامس والثلاثون، فبراير ٢٠٠٠ م).

- ٩ الوقاية من الحمى الروماتيزمية.
- ١٠ ـ الوقاية من أمراض شرايين القلب التاجية.

## • في الصحة العامة:

- ١ \_ وصايا طبيب (الطبعة الرابعة).
  - ٢ الثقافة الصحبة متعة الحباة.
    - ٣- شبابك كيف تحافظ عليه.
- ٤ \_ صحتك بين الحقائق والأوهام.
- ٥ كيف تتخلص من الصداع؟ (الطبعة الثانية).
- ٦ كيف تتخلص من الإمساك؟ (الطبعة الثانية).
  - ٧- أطباء الغرب يحذرون من شرب الخمر.
- $\Lambda$  القهوة والشاى: فوائدها وأضرارها (الطبعة الثالثة).
  - ٩ ـ الميلاتونين: هل هو الدواء السحرى؟.
    - ١٠ \_القشرة والصلع والشيب والحناء.
      - ١١ ـ حذار حذار من هذه الكتب.

## • في الطب النبوي:

- ١ قبسات من الطب النبوى والأدلة العلمية الحديثة (الطبعة الثالثة).
  - ٢ زيت الزيتون بين الطب والقرآن (الطبعة الرابعة).
  - ٣- الأسرار الطبية الحديثة في السمك والحوت (الطبعة الثالثة).
  - ٤ النوم والأرق والأحلام.. بين الطب والقرآن (الطبعة الثالثة).



- الأسودان: التمر والماء (الطبعة الرابعة).
- ٦- الإعجاز الطبي في القرآن والسُّنَّة (كتيب المجلة العربية).
- ٧- معجزة الاستشفاء بالعسل والغذاء الملكي (الطبعة السابعة).
- ٨- الشفاء بالحبة السوداء بين الإعجاز النبوي والطب الحديث (الطبعة السابعة).
  - ٩ الأسرار الطبية الحديثة في الثوم والبصل (الطبعة الرابعة).
    - ١٠ \_ الرضاعة من لبن الأم (الطبعة الثانية).
    - ١١ \_أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث (الطبعة الثانية).
      - ١٢ ـ الطب النبوي بين العلم والإعجاز (الطبعة الثانية).

#### • قضايا طبية فقهية:

- ١ الدليل الطبى والفقهى للمريض في شهر الصيام.
- ٢ الصوم بين الفقه والطب، بالاشتراك مع الدكتور محمد على البار.
  - ٣- صحتك في الحج والعمرة (الطبعة الثالثة).
    - ٤ \_ صوموا تصحوا (الطبعة الثالثة).
- \_ رمضان بين يديك (بالاشتراك مع عدد من المؤلفين)، دار العلوم، عمان.

#### • أخلاقيات الطب:

١ مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون (الطبعة الثانية)، بالاشتراك
 مع الدكتور محمد على البار.



- ٣- أخلاقيات البحوث الطبية، بالاشتراك مع الدكتور محمد علي البار.
- **٤** موسوعة أخلاقيات مهنة الطب، بالاشتراك مع الدكتور محمد على البار والدكتور عدنان أحمد البار.

## • في الأدب والتاريخ:

- ١ \_ هكذا كانوا يوم كنا (الطبعة الثانية).
- ٢ الداء والدواء بين الأطباء والأدباء (الطبعة الثانية).

## • في التربية والسلوك:

- ١ \_ أسعد نفسك وأسعد الآخرين (الطبعة السابعة عشرة).
- ٢ كيف تربى أبناءك في هذا الزمان (الطبعة الثامنة عشرة).
  - ٣- همسة في أذن شاب (الطبعة العشرون).
  - ٤ \_ همسة في أذن فتاة (الطبعة الحادية والعشرون).

### • سلسلة ألف ليلة وليلة للأسرة السعيدة:

- ١ سهرة عائلية في رياض الجنة (الطبعة الخامسة).
  - ٢ عندما يحلو المساء (الطبعة الرابعة).
    - ٣\_ قلوب تهوى العطاء.
    - ٤ \_ همسة في أذن زوجين.



#### • كتب باللغة الإنجليزية:

- 1 Hope heart care handbook Manchester Free press, Manchester, 1987.
- 2 Handbook of coronary care Blackwell Scientific is Publication 1990London.
- 3 Patient's Guide to heart disease. Dar Al Manara, Jeddah 1997.
- **4** Contemporary bioethics: Islamic Perspective (with Dr Mohammed Ali Albar).

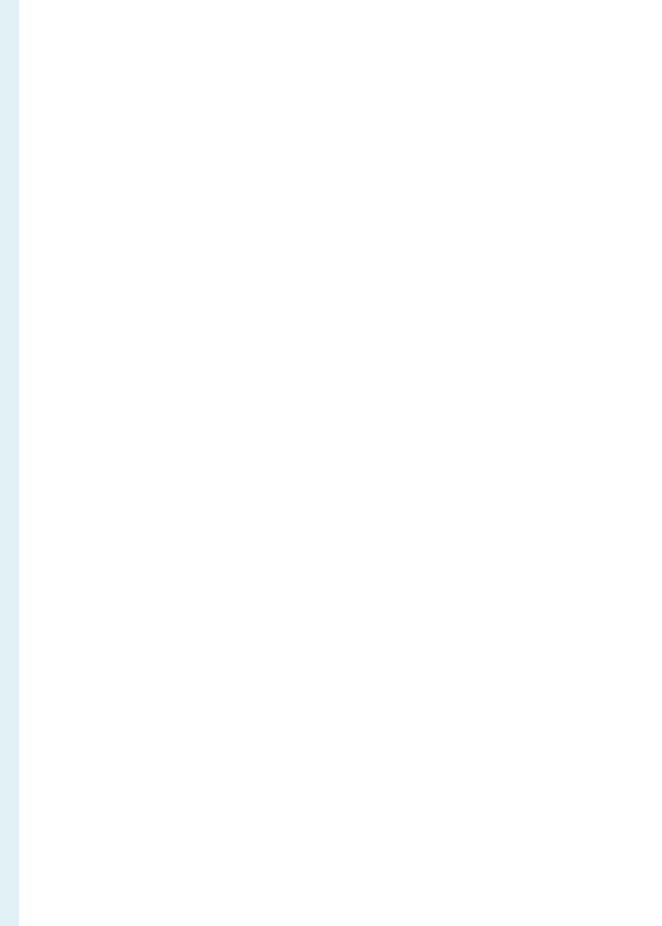



## صدر للمؤلف

















